

# الله ولي لأنسان مصبطفي محمود

تىسىرىن دارالجە ھودىية

# ذاللةك



🚜 تخرج من كلية الطب بالقصر العينى في ديستمبر ١٩٥٢ وتخصص في الصدر م بدأ يكتب القصيص القصيرة من عام ۱۹٤۷ في مجــله الرسالة الاسبوعية

م واشتغل بعد ذلك با خرساعة وأخبار اليوم والتحسرير ر وروز اليوسف

ع أخرج كتابه الاول ١٠ أكل عيش ٠٠ في سلسلة الكتاب الذهبي ٠٠ حاويا لاقاصيص وصور شعبية نابضة الحياة

ا نَاقَشَ مَسْكُلُةُ الاُدْيَانَ في رُوزِ اليوسف مناقشة حرة ، كان لها أثر بعيد بن القراء

م يعتقد أن مشكلة الجيل الحقيقية هي مشكلته مع نفسه ٠٠مع مثالياته وأهدافه ننفقد حطم مصابيحه القدعة آلى كان يسير على نورها ٠٠ ولم يصنع بعد مصابيع جديدة ٠٠ وهو يتخبطُ بين متناقضات عنيفة تمزقه ٠٠ ولهذا كان واجب الكاتب في نظره هو تصفية هذه التركة القديمة من المثاليات والا هداف ٠٠ وخلَّق أهدداف جديدة تنبض بروح العصر ١٠ ان الاعسان ضرورى ٠٠ ولكن بأي الأشياء نؤمن ؟ ! ٠٠ هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الكاتب في الصفحات القبلة ٠٠

م لايلتزم في الكتابة الا الصدق نحو الواقع الحي الذي يعيش فيه

م مازال أعزب حتى كتابة هذه السطور! ! • • •

### هذاالكتاب

كل شيء يتغير ٠٠

ان المثل القائل بأن لا شيء باق على الأرض مثل صحيح ٠٠ فلا شيء باق في الحقيقة ٠٠ حتى المثل العليا كالجمــال والحق والخير دائمة التبدل والتطور هي الأخرى ٠٠

كان حقا مشروعا في الأزمان الغابرة أن يبيع أى تاجر هلفوت عددا من العبيد أو يشتريهم علنا في الأسواق ٠٠ وكان المسترى لا يخجل حينما يزن بضاعته الآدمية ٠٠ ويتحسسها اذا كانت أمراة ٠٠ ويعاينها عارية قبل أن يدفع الثمن ٠٠ كان كلا البائع والمسترى مستريحي الضمير ٠٠ وكانت السلعة البشرية ترضى بنصيبها على أنه قدر ٠٠ وعلى انه ليس في الامكان أبدع مما كان ٠٠

ولكن هذا الحق أصبح الآن باطلا ٠٠ وسقط من حساب القانون ٠٠ لأن الزمن نفسه قد سقط من حساب التاريخ ٠٠ والناس قد ماتوا ٠٠ وماتت معهم أحكامهم وظهر ناس جدد بعقـــول جدد وموازين جديدة ٠٠

حقوق البابا المقدسة ٠٠ وحقوق الكرادلة والمطارنة التى كانت تحكم الى جوار الملك وتحرق الناس على الصلبان ٠٠ وتلقى بهم فى اعماق السجون ٠٠ وتعزل الوزارة ٠٠ وتجيش الجيوش ٠٠ هذه الحقوق قد تقلصت ٠٠ وانكمشت فلم تبق منها الا الابتهالات التى يقدمها الشماس لمريديه ٠٠ والدموع التى يسسكبها القسيس على المنبح ليطلب لزبائنه الرحمة ٠٠

كان الكردينال في الماضى يكتب لمريديه صكا يصرف من بنك الجنة ١٠ قيمته كذا من الفدادين والعسسزب ١٠ وكان يعينهم في الجيش والبلاط بكلمة من فمه ١٠ أما الآن ففاية ما يملكه ان يقول في تبتل ووقار ١٠٠

ـ سوف أصلى من أجلك يا ولدى ٠٠ سوف أطلب لك الخلاص من الرب ٠٠

وحقوق الملك لم تكن أحسن حظا من حقوق الكرادله ٠٠ فقد تحول الملك من عملاق يحكم الى باشكاتب يبصم ٠٠ وطلع له عفريت يجثم على أنفاسه اسمه البرلمان ٠٠ وطلع للبرلمان عفريت آخر اسمه الشعب ٠٠ كان كعصا موسى ابتلعت كل الأفاعى ٠٠

والخير والشر خضما لناموس التطور ٠٠ فتغيرت معانى الرذيلة ٠٠ ومعانى الفضيلة ٠٠

كانت المرأة رمزا للشيطان ٠٠ وكانت الفريزة الجنسية خطيئة تحمل أوزارها المرأة وحدها ٠٠ فأصبحت المرأة الآن نصفا مكملا للرجل ٠٠ وأصبحت الغريزة حالة فسيولوجية تنظم لصالح المجتمع ومسرة أفراده ٠٠

وتحولت نظرة القانون للمجرم ٠٠ فأصبحت تنظر ألى شره فى داخل اطار ظروقه وبيئته وتزن حريته وحدود امكانه وتحكم عليه حكما أكثر عدالة ٠٠

ثم بدأ القانون الحديث ينظر الى المجرم نظرته الى المريض الذى يلزم عزله في مستشفى ورعايته واصلاحه بالطعام الجيد والنصبح والتعليم ٠٠

وسقطت هالات القداسة عن معظم الآلهة القديمة • • وأصبح كلُّ شيء يقبل النقاش والجدل والمراجعة • • وفى هذا الكتاب حاولت أن أناقش مشاكلنا كلها من جديد ٠٠ واطرح التركة الفكرية التى ورثناها عن الجهدود فى غربال واسع الخروق ليسقط منها الفاسد ويبقى الصالح ٠٠

وحاولت أن أجعل رحلة القُارىء بين دفتى الكتاب رحلة مرحة خالية من دبش الفلسفة الثقيل الذي يبعث على الصــــداع ٠٠ فالأدب في نظرى كالحياة ٠٠ معرفة ٠٠ وامتاع ٠٠

(( مصطفی محمسود ))

| •  | • | • | •    | يو،    | کل    | ی       | قلب  | _ئ   | ۸,        | کل        | ی آ        | i          |
|----|---|---|------|--------|-------|---------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| •  | • | • | . •  | •      | •     | •       |      | •    |           | . ق       | احت        | 9          |
| •  | • | ٠ | •    | ی ا    | لريز  | الد     | س    | نا   | IJ        | ے ء       | ٔضب        | Y          |
|    |   |   |      |        |       |         | *    |      |           | •         |            |            |
| ~~ |   |   |      |        |       |         |      |      |           |           |            |            |
| •  | ٠ | • | •    | •      | رن    | اللو    | _    | أح   | ت         | ولد       | فد و       | <b>u</b> ) |
| •  | ٠ | * | •    | •      | •     | ٠       | ت    | سو   | i .       | وف        |            | / و        |
| •  | ٠ | • | •    | •      | *     | ٠       | عر   | _    | لثد       | 1         | بيفر       | 1          |
|    | ٠ |   |      |        |       |         |      |      |           |           | موف        |            |
| ٠  | ٠ | • | ٠    | •      |       | •       | •    | ماد  | L         |           | يبق        | 4          |
| ٠  | ٠ | ٠ | ٠    | •      | ئة    | ي       | -1   | ة في | ار<br>تعا | ن<br>ا. ۵ | ن أو       | 1          |
| ٠  | • | ٠ | ٠    | •      | •     |         | ĭ    | j .  | cal       |           | ر تد       | ()         |
|    |   |   |      |        | u     | u       | ٠    |      | ,,,       | ~         |            |            |
|    |   |   |      |        | *     | •       | *    |      |           |           | •          |            |
| ٠  | ٠ |   | 'ر ہ | וע     | عز    |         | : نڌ | , :  | قەد       | l,        | نم         | 1          |
| ٠  | ٠ | ٠ | •    | •      | •     | ی<br>زی | نسا  | ٠.   | ق         | ريد       | نهم<br>نهم | •          |
| ٠  | • | ٠ |      |        | ك داك | -<br> - |      | .::  | راه       | c.        | انهم       |            |
|    |   |   |      |        | حا    | ••      | 7. ( | ٠.   |           | <u>۔</u>  | انهم       | )<br>i     |
|    |   |   |      | ۽ سر ۽ | ٠٠٠   | رر      |      |      | -e        | ٠.        | بعم        | '          |
| •  | • | • | ب    | ۱ دد   | ان    | ی       | مد   | وں   | ۔ید       | یر        | انهم       |            |
| •  | • | • | ٠    | *      | ٠     | ب       | أكذ  | لن   | ,         | کنو       | وك         |            |
| ٠  | ٠ | ٠ | •    | لهم    | ف     | خل      | ، وأ | وت.  | أهـ       | ق         | سوذ        | 1          |
| ٠  | • | • | ٠    | ٠      | ٠     | ٠       | •    | وت   | : ي       | 1         | شية        | •          |
| ٠  | ٠ | • | ٠    | •      | •     | ٠       | •    | ية   | نيق       | الحا      | شيئا<br>ھو | ı          |
|    |   |   |      |        | ¥J    | ¥ ,     | k    |      |           |           |            |            |
|    |   |   |      |        |       |         |      |      |           |           |            |            |
| •  | ٠ | ٠ | ٠    | •      | جع    | نث      | وز   | عج   | ، ال      | لبى       | يا ق       |            |
| ٠  | • | • | ٠    | ٠      | •     | •       | بة   | اهز  | باا       | مبأ       | <b>¥</b>   |            |
| •  | • | ٠ | ٠    | بب     | قر    | b       | ے ع  | آن   | عر        | الّنا     | ان         |            |
| ٠  | ٠ |   |      | قة     | ىتە   |         | 1.1  | v    | Ĭ. I.     | 1 4       | -Sia       |            |

konominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanominanomina

من قصميدة لشماعر مجهول

صل تعبد اللذة ١٠٠م تعبد الألم ١٠٠ ام تعبد المجد ، أم تعبد نفسك ، أم تعبد الله ، أم أنك مزيج من هؤلاء المعبدان كلهم١٠٠ تقفى مع كل ربساعة .
 وتركع في كل كراب ركعة .

# ماهى فلسفئك؟

مش من البلاد دى ٠٠ جاى من تونس ماشى ٠٠ رايح الحرمين ٠٠ عقبالك ٠٠ الفاتحة للنبى أنه يكرمنا جميعا ٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠

رجل قادم من بلاد المغرب على قدميه يسال عن الطريق الى مكة . . وقد غير ثلاث بلغ فاسى فى الطريق ٠٠ وقطع ربع محيط الكرة الأرضية وهو يحلم بالنبى ٠٠

وآنا ١٠ أتشعبط في الترام ١٠ وأسأل عن السكة الى بار مخالى ٠٠ وانت تسأل عن السلكة الى البنك الأهلى ١٠ وغيرك يسأل عن السكة الى البحر ١٠ والحياة كلها سكك ٠٠

کل واحد منا أفلاطون صغیر ۰۰ قرد بیزنطی تعذبه فلسفة فی مخه ۰۰ کل واحد منا فهم الحیاة علی طریقته الخاصـــة وکیف معانیها لتلائمه کالثوب فأصبحت له عربة ملاکی ۰۰ ودیانة ملاکی ۰۰ وخیر ملاکی ۰۰ وشر ملاکی ۰۰ ورب ملاکی ایضا ۰۰

بعضنا فهم الحياة على أنها لذة فمضى يبحث عن الشبع ٠٠ مضى يبحث عن اللبن والعسل والحضن الدافىء والثروة واللقب والمنصب ٠٠ وعاش حياته شهوة ٠٠ مجرد شهوة الى الطعام ٠٠ والجنس ٠٠ والغنى ٠٠ والقوة ٠٠ والحكم :.

وبعضنا فهم الحياة على أنها ارتفاع فوق الحياة ٠٠ على انهـا خلق أشياء أو فكرة أو مذهب ، وعاش فى محنة الخلق يصـنع للعقول خبزها وهو نفسه يحيا بلا خبر ٠٠

وبعضنا فهم الحياة على أنها إهدار للحياة وانتحار ٠٠ فعكف على قتل نفسه قتلا بطيئا بالخمر والمخدرات والقمار والدعارة والتهتك ٠٠ وسكب على أعصابه الكحول وأشعل فيها النار دفعة واحدة أو اختصر الطريق وعلق نفسه من طرف حبل ٠٠.

وبعضنا رفض أن يفهم ٠٠ ورفض أن يحاول ٠٠ وجلس على قارعة الحياة يتفرج بلا مبدأ وبلا مذهب ٠٠ وبلا عقيدة ٠٠ وبلا اله ٠٠ مجرد متفرج تمر من خلاله الحياة دون أن يقبلها أو يرفضها

وبعضنا عجز عن الفهم اصلا وارتج عليه فوقف امام الحياة مبهوتا سليب الارادة في حالة من القلق والحيرة والتبلبل ٠٠ والوله والهذيان ٠٠ وقف يصيح ٠٠ يا رب ٠٠ يا متجلى ٠٠

هل تعبد اللذة ١٠ أم تعبد الألم ١٠ أم تعبد المجد ١٠ أم تعبد نفسك ١٠ أم تعبد الله ١٠ أم أنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم تقضى مع كل رب ساعة من حياتك وتركع في كل محراب ركعة ١٠٠

ان العوام يظنون الفلسفة ملكا للجامعات وحدها ٠٠ ولكنهم هم فلاسغة دون أن يحسموا ٠٠ أنهم إفكار من لحم ودم ٠٠ وآداء مطبقة على الواقع ٠٠ ومذاهب تمشى على الأرض وتأكل وتشرب كما يأكل الناس ٠٠ فلا يوجد انسان بلا مذهب ٠٠ وانعدام المذهب هو مذهب في حد ذاته ٠٠

ان جان بول سارتر لم يأت بجديد حينما أتى بالوجودية ٠٠ وقال بأن العالم ينبع منا ويصب فينا ٠٠ وأن الشر هو ما نراه شرا ٠٠ والخير ما نراه خيرا ٠٠ وأن الأخلاق وجهــة نظر فردية ٠٠ وأن الحكمـة هى ما نحب ونرغب ٠٠ ولا وجــود للحق المطلق خارج الشخاصنا ٠٠ فهذه العقلية يفكر بها رجل الشارع دون أن يسميها فلسفة ٠٠ وجان بول سارتر يعبد نفسه ويسير في مستوى رغبته .٠ ويمثل سكة من هذه السكك الخمس ٠٠ سكة اللذة ٠٠

وهناك شخصيات مهزوزة وتمائيل ناقصية ٠٠ وقوالب غير ركاملة لهذه السكك الفكرية ٠٠

تجد أحيانا رجلا يعبد المال فقط ٠٠ ولكنه لا ينفقه وانما يكدسه ٠٠ لقد وقف عند عبادة الوسيلة ٠٠ كالمجنون ٠٠ الذى احتضن سوتيان في فراشه ورفض ان ينام مع صاحبته ٠٠

وتجد رجلا جمع فی نسیجه خیوطا من کل الاتجاهات ۰۰ فأصبح متناقضا ۱۰ غامضا ۰۰ قلقا ۰۰ معذبا ۰۰ کهاملت ۰۰ فهو یعبد اللذة ویعبد الألم ، وهو یتصوف وینتحر ۰۰ ویکتب الشعر ۰۰ ویرتکب الجرائم ۰۰ ویتذبذب بین مائة قرار فی وقت واحد ۰۰ وینتهی بأن یقف معلقا مشلولا عاجزا عن اتخاذ رای ۰۰

واذا بحثت فى حظوظنا واقدارنا وجدتها صورة من فلسفاتنا ٠٠ فالجرعة التى يشربها كل منا فى حياته تسياوي سيعة فمه ٠٠

اذا فكرت في المتاعب أسرعت اليسك المتاعب ١٠ واذا فكرت في اللذات ١٠ أسرعت اليك اللذات ١٠ كالتنويم المغناطيسي ١٠ تقـول ١٠ أنا نمت ١٠ أنا نمت ١٠ فتنام ١٠ أنا مرضت ١٠ فتمرض ١٠ أنا شفيت ١٠ فتشفى ١٠ أنا انتهيت ١٠ فتنتهى ١٠ سكور الارادة الملتهبة يصنع كل شيء حتى القدر نفسه ٠٠

وهكذا تجد الانسان كالزرع يحكم نموه ٠٠ نوع البذرة ٠٠ ونوع / الأرض ٠٠ نوع الارادة ٠٠ ونوع الظروف ٠٠ نسسيج غامض من فتلتين ، فتلة نسميها الرغبة ٠٠ وفتلة اسمها الصدفة ٠٠ ومن التقاء الفتلتين تتألف حياته ٠٠

#### \*\*\*

حاول من الآن أن تعرف نوع فلسبفتك ونوع الرب الذي تعبده ٠٠ نوع الأرض التي تقف عليها ٠٠ ونوع القلب الذي بين ضلوعك ٠٠ واشستحد مواهبك ٠٠ وسكاكينك ٠٠ وخض معركتك ولا تنتظر الصدفة لتصنع لك أقدارك وانما اصنعها انت بنفسك ٠٠ فان نجاح الصدفة لا يعيش ٠٠ اختر موتك أفضل من أن تختار لك الصدفة حساتك ٠٠

اسال نفسك قبل أن تنام ٠٠ لم خلقت ٠٠ ولم تعيش ٠٠ وما هى رغباتك الخام ١٠٠ الخالصة من شوائب النفاق والحياء ١٠٠ ابحث عن ضعفك وقوتك ٤ وضع افعالك تحت عدسة نزيهة من النقد ٠٠ واستخلص حقيقتك بالتفكير العميق ٠٠

اننا بعد مشوار طويل من الكفاح نشبه العربات المجهدة ٠٠ نحتاج الى تجريش ، وتزييت ، وتشحيم ، وفحص للموتور ، وملء للبطارية ونظرة الى خزان الوقود والمروحة لنعاود السير في مشوار طويل آخر م ٠٠٠

آخس ۲۶۶۶۴

وقد تعتقد انك افلست ويستحكم يأسك ٠٠ ولكن نظرة واحدة الى خزان قواك ٠٠ يمحو متاعبك ، ويذروها مع الريح ٠٠

ان البطولة بدون وعى ليست بطولة ٠٠ ولكنها تجديف ٠٠ والوعى بالأراصرار كالصقر الهيض الجناح ٠٠

ان الحياة العصرية تحتاج الى اسلحة عديدة ٠٠

الله في حاجة الى قراءة الفلسفة ٠٠ والشعر ٠٠ والقصص ٠٠ في حاجة الى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية فلا يتعفن وستفهم نفسك من خلال الناس الذين تقلم ١٠ واذا فهمت نفسك ٠٠ فقد وضعت قدمك على بداية الطريق ٠٠ وعرفت من أين يكون المسير ٠٠

■ لقد صنعنا المسلاة وصدرناها الى البلاد التى لا تشرق فيها الشمس • وقسمناها هسدية بلا غن الى جونبول واجداده • وجربناها على المداهبالاربعة ولم يبق الا أن نجرب الطعام الجيد ●

### الطعام أولا

اجدادى ان هناك حقيقة واحدة تحكم الدنيا ٠٠ هى الحمنى الحب ٠٠ حب الله ٠٠ وحب الأم ٠٠ وحب المدرسة ٠٠ ولا شيء غير هذا . .

ولقد كنت أحب مدرستى ٠٠ كنت متيما فى حبها ٠٠ فقضيت فيها ثلاثة أضعاف الوقت الذى قضاه زملائى ٠٠ واحتضنت كل سنة ثلاث مرات ٠٠ وأخذت بنصيحة أجدادى ٠٠ فنجحت بالصلة فقط ٠٠ وخرجت لأواجه الدنيا بحب لا بنفد ٠٠

احببت جارتی فتزوجتها من اول نظرة ۰۰ واحبتنی هی لاخر فدان فی املاکی ۰۰ ولآخر جنیه من ثروتی ۰۰ وکان حبها عنیفا ۰۰ اتی علی کل ما املك فی سنة واحدة ۰۰

وفتحت عینی ذات یوم لاجد نفسی وحیه ۱۰۰ والی جواری مصحف وحجاب لمنع الفقر ۰۰

وبدأت أفكر في كل شيء من جديد ٠٠

هل صحيح أن الدنيا يحكمها الحب ٠٠

لا أحد يحب المرض ٠٠ والقذارة ٠٠ والجهل ٠٠ والبهدلة ٠٠ نحن نحب الصحة ٠٠ والنظافة ٠٠ والعلم ٠٠ والشياكة ٠٠

ولكن الصحة يبيعها الصيدلى ٠٠ والنظافة يبيعها تاجر الصابون ٠٠ والعلم يبيعه تاجر الكتب ٠٠ والشياكة يبيعها تاجر القماش ٠٠ فهؤلاء هم أصحاب بورصة الحب ٠٠

وعملة الحب اذن تصرف من البنك لا من القلب ٠٠

كلنا نحب الحرية ٠٠ وليس هناك من يحب العبودية ٠٠

ولكن لا تستطيع أن تختار شيئا الا اذا كنت تملك ثمنه ١٠٠ اذا كنت تملك الف جنيه تستطيع أن تختار بين قضاء سنة في باريس أو سنة في هاواي ٢٠٠ واذا كنت تملك شلنا تستطيع أن تختار بين قضاء أسبوع على الرصيف أو اسبوع في السجن ٢٠٠

واذا كنت لا تملك شيئا تستطيع أن تنتحر بكامل حريتك ٠٠

ان حريتك فى جيبى لأنى أملك أكثر منك ٠٠ وحريتى فى جيب صاحب العمارة التى أسكن فيها ٠٠ وحرية صاحب العمارة فى جيب سمسار الحديد والطوب والخشب ٠٠ وحرية سمسار الحديد فى جيب رجل مجهول يملك ثلاثة مناجم فى تكساس ٠٠

\*\*\*

هل أكتب فنى لوجه الفن !؟

هل يرسم الرسام لوجه الجمال !؟

وهل يلحن الملحن اللهة النغم !؟

وهل يرفع النحات تمثاله لله !؟

لا أظن ١٠ أننا نقدم كل هذه الأشياء للتاجر ١٠ والتاجر يعرضها للبيع ١٠ فاذا كان المشترون كلهم من القسس رسمنا المسيح وكتبنا الوصايا العشر ١٠ وأقمنا تماثيل للعذراء ١٠ وعزفنا أوبرا موت بوحنسا ١٠٠

واذا كان المشترون من الوثنيين ٠٠ قدمنا لهم تمثال برونو وكتاب زرادشت ٠٠ وأوبرا انتصار الشيطان ٠٠ ايطالين اهجاب مزحب

حجرة الحبود ان صاحب الصحيفة يشترى منا الفن مقالات وببيعه المجمهور مجلات ٠٠ ليبعه الجمهور بعد ذلك بالأقة ٠٠ وأحيانا تنعكس الآية ٠٠ فيبيع الفنان التعس مقالاته بالأقة ليحصل على لقمته!

ان الفن أيضا تجارة تخضع لتقلبات العرض والطلب ٠٠ والأحوال ورصة العقود ٠٠٠

#### \*\*\*

واولياء الله ٠٠ واصحاب الكرامات يعتمدون على التجارة أيضا في اقامة الموالد ٠٠ يعتمدون على بيسم الحمص والكشرى والملبن والفوايش والحلقان والأساور الزجاج ٠٠

وحاجة الدراويش لا تختلف كثيرا عن حاجة النشالين الى الموالد ٠٠ فكلاهما يبحث عن مصلحة ٠٠

ولولا بترول الحجاز لظلت مكة تعتمد على زوار الكعبة كل عام لتعيش ٠٠٠

ان الدين ينتعش كلما كان مورد رزق ومورد حياة ٠٠ ويدخل مرالى قلوب السكثيرين عن طريق أفراههم ٠٠

#### \*\*\*

وفى محيط الفلسفة لا يختلف الامر كثيرا ٠٠ فالشبه قريب بين مر الوجودية والكنافة ٠٠ كلاهما حاجات ذاتية ٠٠

والفلسفة التي تسود في أي بلد هي التي تفسر للنساس حياتهم وحاجاتهم ٠٠

والعلم لم يترفع عن الخضوع للتسميرة في أحد الأيام • • وقد نبتت أعظم اختراعات العلم من فتات موائد الحروب لأنه كانت هناك ﴿ حاجة اليها ٠٠ وكان هناك علماء ٠٠ وكانت هناك أموال تنفق بلا حسساب ٠٠

لقد وضع افلاطون فى جمهوريته التجار مع فئة المواشى ٠٠ ولو رائد افلاطون قبره وجاء يتفرج على دنيانا لوجد الحال بالعكس ٠٠ لوجدنا نحن مع المواشى ٠٠ ولوجد التجار على ظهورنا ٠٠

اننا فى الشرق نتكاثر فى مهارة نحسد عليها ٠٠ ونصنع الاطفال بالسرعة التى يصنع بها الامريكيون شفرات الحلاقة ٠٠ فنتضاعف كالنمل كل عام ٠٠٠

الم ولكن قطار التطور لا يهم فيه عدد العربات التي يجرها وانما المهم هي الماكينة التي تجر ٠٠ وهي ماكينية من سلندر واحد هيو الوعي » ٠٠٠

ان الكثرة بدون وعى وبدون مادة ٠٠ كثرة عاجزة ٠٠٠

لقد فكر برناردشو فى أمراض المجتمع كثيرا ٠٠ وفكر فى علاجها ٠٠ ومن أقواله المأثورة ٠٠ أن خلاص البشرية معلق على شيئين ٠٠ المال والبارود ٠٠ فان المريض لا يشفى بالصلىلة ٠٠ وانما بالمال والقوة ٠٠ عصبا البصر فى المشاكل جميعا ٠٠ وهو يقول فى حوار احدى مسرحياته

- أن التعويذة التي تعيد ذلك اللص الى المجتمع أبسط مما نظن ٠٠ فقط مائة شلن في الأسبوع وبيت نظيف ٠٠ وعمل يعيد اليه كرامته ٠٠.

#### \*\*\*

كر الدين ٠٠ والفلسفة ٠٠ والسياسة ٠٠ والانخلاق ٠٠ والقوانين

وكل ماهو خير ٠٠ وكل ماهو شر موضات تتغير مع المواسسم
 والاعياد ٠٠ وتخرح من حاجات الناس ومن ضروراتهم ٠٠

الدين يبقى طالما هو يؤدى وظيفة أرضية ويخدم ضرورة يحتاجها الناس ٠٠ والفن يروج طالما هو يعبر عن وجدان الذى يقروه أو يسمعه أو يشاهده ٠٠ والسياسة تنجح طالما هي تحقق المسالح الاجتماعية التي جاءت من أجلها ٠٠ والا خلاق تعيش طالما هي تنظم معاملات الناس لصالح انتاجهم ٠٠

كل هذه المثل والكلمات الطنانة الرنانة تخسرج من الارض ٠٠ وتمر على المعدةأولا فاذا هضمتها صعدتالي العقل وعششت فيه٠٠

الحق المطلق ٠٠ والخير الصرف ٠٠ والفضيلة المجردة ٠٠ توجد في عقول المتصوفين والمجاذيب والحالمين ٠٠ ولكنها لاتوجـــد في مجتمعنا الذي يأكل ويشرب ويمرض ويموت ٠٠

لايوجد في الشرق اكثر من عشرة مجرمين حقيقيين من طراز ابطال دستويفسكى ٠٠ ولكن هناك مليون فقير يحمل كل منهم في ثوبه ميكروبات السل والتيفود والكذب والنفاق والبخل والجريمة فالشر يسكن مع الجوع والحرمان والمرض ٠٠ ولا يسكن برجا عاجيا في الفراغ ٠٠

ولا يوجد في بغداد نبي واحد ١٠٠ ولكن يوجد عشرات من الانبياء اللذين يبنون الكنائس والملاجيء والمدارس ليدخلوا البرلمان ١٠٠ فالخير يسكن مع المصلحة ١٠٠ ولايسكن في قلعة زجاجية فلوت السحاب والمجتمع له عقل باطن مثل عقلك ١٠٠ له غرائز تحسكم أفعاله ١٠٠ وتصنع دوافعه ١٠٠ وهي ليست غرائز جنسية ١٠٠ وانما هي مصالح أرضية بحتة هدفها صيانة الشكل الموجود فيه والمحافظة على طبقاته وهو لا يجاهر بهذه الدوافع على حقيقتها ١٠٠ وانما يلف

ويدور ويتخابث ويتكلم بالانجيل والتوراة ٠٠ وفضـــائل عيسى وموسى ٠٠ وابراهيم ٠٠

والطريقة العصرية في بلوغ الفضيلة ليست الصلاة ٠٠ وانما هي الطعام الجيد ، والكساء الجيد ، والمسكن الجيد ، والمدرسية والملعب وصالة الموسيقي ٠٠

الاصلاح الحقيقى يجب ان يبدأ في جيب الدولة وحافظة نقودها و توزيع ثرواتها ٠٠ وتنمية مواردها ٠٠ وسوف يؤدى استخراج الحديد والزرنيخ والمنجنيز من تلقاء نفسه الى استخراج الصدق والإخلاص والعدانة والعفة من قلوب الناس ٠٠

→ ان المثل العليا صناعة محلية ٠٠ النظام الاجتماعي هـــو الذي يصنعها ويصبها في قوالبه فتخرج كاثوليكية أو بروتســتنتية أو حرة حسب حاجات النظام تفسه ٠٠

أ واذا أردت أن تصنع الناس ٠٠ فاصنع المجتمع أولا ٠٠ أصنع الدولة ٠٠ ١٠ الدولة ٠٠ الدولة ١٠٠ الدولة ١

#### \*\*\*

هذه هى الفلسفة الواقعية ٠٠ وهى ليست وحدها التي تصنع لعقولنا الخبز ٠٠ فهناك فلسفة أخرى روحانية تجذب عقولنا في اتجاه مضاد ٠٠

قوة خلقت الكون وحلت فيه ٠٠ لاسبيل الى الوصول اليها الابانكار الذات ٠٠ والتضحية ٠٠

وفي قصة « العالم الجديد » يتصور المجتمع الذي يحسلم به شو » • وقد تحقق • عالم كبير متحد • وحكومة واحدة • وشعب يتمتع بالغذاء الجيد • والمسكن الجيسد • والسكساء الجيد • عالم كالساعة • كل شيء فيه دقيق وآلى • وكل شيء ممكن • الحب • والسعادة • والشرف • يمكن توليسدها بالحقن والاقراص • والنسل يمكن التحكم فيه وضسبطه • والاجنة يمكن زرعها في القوارير • والعمر يمكن اطالته • • مجتمع على مثالى • ولكن في نفسي الوقت مجتمع بغيض فاشسسل لانه مجتمع بدون اخلاق • وبدون قيم • وبدون اله • وبدون خير • وبدون شر •

ان « هكسلى » لايعتقد أن أى نظام دولى يستطيع أن يصنع الفضيلة فى الافراد اذا لم تكن لديهم ارادة الفضيلة ٠٠

فانت تستطيع ان تعالج المريض من الملاريا ولكن جهودك سوف تذهب ادراج الرياح اذا أصر المريض على السكن جوار المستنقعات والتعرض للسع البعوض ٠٠

ان الامكانيات العلمية والاقتصادية يجب أن تنمو في المجتمع جنبا الى جنب مع نمو الأفراد ٠٠ وينضج وعيهم ٠٠ أما وضع قوى هائية كالقوى الذرية في يد وعى غير ناضج ، فهو كوضاع البمب في يد الاطفال ٠٠ نهايته الحتمية هي دمار العالم ٠٠

#### \*\*\*

هذان هما الاتجاهان اللذان يحكمان الارض ٠٠ وكلا الاتجاهين يؤثران في اذهاننا كما يؤثر قطبا المغناطيس في برادة الحديد ٠٠ فيصنعان مجالا مغنطيسيا من التنافر والتجاذب حولها ٠٠

وبین القطبین درجات متفاوته من الاعتدال والتطرف ۰۰ ویبقی بعد هذه المعرکة ۰۰ یبقی أنا ۰۰ وأنت

أنها ليست معركة بيزنطية بلا مدلول ٠٠ أنها معسركة تعيش فينا نحن أيضا ٠٠

لقد صنعنا الصلاة وصدرناها الى هكسلى واجداده ٠٠ وجربناها على المذاهب الاثربعة ٠٠ ولم يبق الا أن نجرب الطعام الجيد ٠٠

ولقد استخرجنا أيضا الشيطان من القمقم مع ولم يبق الا أن نستخرج الحديد من الارض ٠٠ و ركبنا بساط سليمان فلا مانع من أن نركب منطادا أو طائرة صاروخية ٠٠

فالحقيقة واحدة بالرغم من وجود مذهبين ٠٠ والعمر واحسد أيضا ٠٠ وقد تكون الحقيقة شيئا آخر جديدا نكتشسفه نحن كما اكتشفنا الاديان من قبل ونقدمه للغرب في تواضع ٠٠

ان العمل هو احدى الطرق لاختبار الافكار الجيدة ٠٠ وقليل من العمل أفضل من كثير من التفكير أحيانا

● ان انكار الحرية اهدار للمسئولية ٠٠ وانكار للاخلاق ولمغزى التاريخ ومعنى التطور ١٠٠ انه يحول الحياة الى عبث ١٠٠ ويعول الآدميين الى قائيل ٠٠ فلو كان المقد مرصودا في لوح فها معنى السعى والاجتهاد ، وأعمال الفكر والكفاح ●

## هل انن عر؟

Ul

وأنت والناس جئنا آلى الدنيا كما تجىء البضائع فى صناديق ٠٠ كل منا عليه بطاقة صغيرة مكتوب عليها صنفه ، مصرى ٠٠ مسلم ذكر ٠٠ وزنه سبعة أرطال بشرته بيضاء ٠٠ وشعره أشقر ، وعيونه عسلية ٠٠

لم يسألنا أحد رأينا ونحن في طريقنا الى الدنيا ٠٠

لم يوشوش أحد فى أذنى وإنا فى رحم أمى ٠٠ ليقسول ٠٠ أيها الوغد الصغير ٠٠ أيسرك أن تولد فى مصر أم تحب أن تولد فى زيلم ٠٠ أتحب أن أسميك صبحى أم جرجس أم ليشم ٠٠ أم بولجانين ٠٠ ثم أيسرك فى النهاية أن تكون ابنى ٠٠ مع العلم بأنى عطار فقير مغنل دخلى الشهرى لايزيد عن جنيه أم تحب أن نرجع فى كلامنا فى اللحظة الاخيرة ٠٠ لا أحد كلف نفسه مشقة أخذ رأينا على الاطلاق ، وانما جئنا الى الحياة بطريقة غير دستورية ، وكان علينا بعد هذا أن نواجه مجموعة من الاقدار المحتومة ٠٠

أدركنا منذ البداية أننا فى أجساد مقضى عليها كل يوم بأن تأكل وتشرب وتتحرك وتتناسل ، والقمنا أباؤنا كتبا وقالوا لنا بالضرب من هذا هو الخير ٠٠ وهذا الشر ٠٠ وهؤلاء هم الانبياء المرسلون ٠٠ الارض التي تعيشون عليها

كره ١٠٠ وأحسن لغة فيها هى اللغة العربية ١٠٠ وأعظم بناء هو الهرم الاكبر ١٠٠ وأحسن طعامهو الملوخية المصريةالصميمة بالخبز والارانب وأحسن من الاثنين الصيام فى رمضان ، وفى كل الشهور أن أمكن ١٠٠ ثم أدركنا أن الكرة الارضية تدور حقا وان علينا كل سسنة أن نعرق فى الصيف ونرتعد فى الشتاء ، وعلينا أن نعطس ونصساب بالزكام ثلاث مرات على الاقل فى العام ثم نصاب بالدوسسنتاريا ، والبلهارسيا وفقر الدم ١٠٠ ثم علينا ان نصفق أحيانا بالاكسراه ١٠٠ ونبكى أحيانا أخرى على سبيل المجاملة ، ونضحك على سبيل الذوق ونبكى أحيانا أخرى على سبيل المجاملة ، ونضحك على سبيل الذوق الصيفى ، ثم نكتشف فى شيخوختنا بعض أسسياء قليلة نمتنع عن المهار بها حتى لانشنق ، ثم نموت فى النهاية كالكلاب الضالة ،ويقول عنا أولادنا : اننا ذهبنا الى جهنم ١٠٠

هذه كمية هائلة من الاقدار ٠٠ فأين حريتنا ، وهل نحن أحرارا حقا ؟ ٠٠٠٠

ان هذا الهيكل العظمى الذى يطوينا كالسجن فى أضلاعه صحيح ولكن هناك أشياء أخرى صحيحة أيضا ٠٠٠

اننا نولد كاديدان ٠٠ ولكننا بعد سنوات قليلة نصنع شرانق ، ثم ننطلقٍ منها فراشات ذوات أجنحة ٠٠ ونطير في الجهات الاربع ٠٠ ثم ننطلقٍ منها فراشات ذوات أجنحة

اننا نستطیع بعد ان ننضج أن نناقش الادیان، ونستطیع أن نرفض الکتب، ونستطیع ان نقول لا ۰۰ بقوة وعنف ، ونستطیع أن نحارب المرض ، والجهل والفقر ، ونستطیع ان نغیر أوطاننا ۰۰ وان نغیر أذهاننا ، وأذهان الناس ۰۰ ونستطیع اذا توفرت لنا الامكانیسات المادیة أن نترك الكرة الارضیة كلها ونذهب نجوب الفضاء وراء كواكب جدیدة ۰۰ ونستطیع ان نبنی وان نهدم نستطیع أن نأكل وأن نصوم ۰۰ وان نقبل الحیاة ۰۰ وان نرفضها

ان الاختيار قضاء مبرم ٠٠ والحرية حقيقة فينا مثل العبودية ٠٠ . . . ان نصفنا جثة ، ولكن النصف الاخر روح ٠٠ نصفنا جامد آلى كتروس الساعة ٠٠ ولكن النصف الاخر متحرك مرن كاللجام يرخى ويشد ويتحكم ويوقف الالة كلها أذا أراد ٠٠

ان قليلا من التأمل يطلق أمامنا حقيقة رهيبة ١٠٠ اننا نستطيع أن نفعل أى شيء ١٠٠ ليس هناك قانون أعلى من قانون حياتنا نفسه ١٠٠ واننا لنحس بعد هذا التأمل بثقل الحرية على كاهلنا ١٠٠ بثقل هذه الامانة ١٠٠ فنود لو نلقى بها ونذهب مغمضى العيون الى أقدارنا ١٠٠ ويتجاذبنا الخوف والطموح ١٠٠ الاقدام والإحجام ١٠٠ ونعيش معلقين على حبال القلق ، ونحن نتساءل ماذا نفعسل ؟ ١٠٠ وكيف نختار ؟ ١٠٠ والى أى مدى تذهب حريتنا ؟ ١٠٠ واين الطريق الذي يهبط ؟ ١٠٠

. هل الحرية ان نخضع للقانون ٠٠ أم الحرية ان نتفاعل مع القدر الحام ونتسلق على كتفيه ؟ ٠٠

ان الاكل ضرورى لحياتى ٠٠ ولكنى حر ٠٠ أستطيع أن أمتننع عن الاكل و ولكنى لوامتنعت عن الاكل فانى أموت وبالتالى تموت حريتى معى ٠٠ فانحرية اذن ليست خرق القانون ١٠ الحرية لها طريق واحد اذا كانت تهدف الى النماء هو تسلق القانون والانتفاع بالنظام وتلبس القوى الحام فى الطبيعة ٠٠

ان شلالات نياجر ١٠٠ ظلت تنحدر في طريقها ألوف السنين حتى جاء رجل صغير ووضع في طريق الشلال عجلة ، فانطلقت طاقة هائلة من الكهرباء أضاءت مدينة !! ٠٠٠

أنت حر وطريق حريتك أن تبحث عن الشلال ، ثم تضع ذراعك ٠٠ في اتجاه قوة الطبيعة ٠٠ وفي لحظة واحدة تصبح عملاقا ، أما اذا أردت أن تنتحر فتستطيع ان تستعمل حريتك في الاتجاه الاخر

ان العربات اذا أطاعت نظام المرور تصل أهدافها بسرعة أما اذا أطاعت هوى سائقها ٠٠ فانها ستتوقف فى فوضى٠٠ وتسد الطريق ولن يجد حتى عابر الشارع مكانا لقدميه وأسرع طريقه للوصول الى هدف أحيانا هى السير ببطء ٠٠٠

اننا ولدنا والقي بنا في مجموعة من القوانين ٠٠٠ ولكننا نحن قوانين أيضا وقوانين بصيرة واعية لها عينان ٠٠ ولها ذراعان وساقان و٠٠ والقوى الطبيعية الغاشمة التي يمكن ان يكون فيها هلاكنا يمكن أيضا ان تكون مطية ذلولا ويمكن ان تكون تعويذة سحرية كتعويذة على بابا ٠٠ تفتح كنوز ثراء لاينتهى ٠

ان الكفر بحرية الانسان جريمة أقبح من القتل •

ان الصدفة تهزم الارادة أحيانا وتفسد التدبير وتضيع الجهد، ولكن الانسان يحاربها بسلاح العدد ٠٠ فهو يتناسل كالنمل وكل فرد جديد يلقى به الى الغد هو مجموعة أمكانيات تنزل الى المعركة ٠ ومن الملاين الذين يولدون يذهب مئات الالوف فى هوة الضياع ٠٠ ويبقى مئات الالوف تتقدم بهم الحياة ٠

ان نباتات الصحراء حينما تذرو بذورها مع الريح تواجه مصيرا مظلما فهناك فرصة واحدة من الف فرصة في عثور البذور على قطرة ماء ومع هذا فهي تعثر على هذه الفرصة وتعيش ، وتبقى على نوعها مع ونحن لسنا أشجارا ٠٠ اننا آدميون ٠٠

انأنكار الحرية ٠٠ أهدار للمسئولية وانكار للاخلاق ولمغـــــزى التاريخ ومعنى التطور ١٠٠ انه يحول الحياة الى عبث ٠٠ ويحـــــول

الا دمين الى براويز وقوالب لاحول لها ولا قوة ٠٠ فلو كان الغيد مرصودا في لوح فما معنى السعى ٠٠ والاجتهاد ٠٠ وأعمال الفكر والكفاح ٠٠ ان كل هذه القيم تسقط ويبقى قانون قبيح لامعنى له ٠٠

ان الحرية حقيقة ٠٠ هي صرخة أحسها في داخلي وتحسمها في داخلك فتعلو على نعيب الكتب الصفراء وتغرقها ٠٠

أنت حر ٠٠ وحياتك مغامرة ٠٠ وغدك مجهول

أنت الذى تقيم أصنامك وانت الذى تحطمها ٠٠ فأمض فى طريقك ولا تنس هذه الامانة التى تحملها على كتفيك ٠٠ الحرية ٠٠

■ تذكر هذه النصيعة اذا اردت أن تكون لصا ناجعا ١٠ ابعث لك أولا عن منطق ١٠٠ منطق صوص من نوع جيد يتعمل البرد واخر وبوليس السياة ١٠٠ واترك البساقي للنساس ١٠٠ •

# منطق اللصري

ومهنة السرقة مهنة شبائعة أكثر مما يتصور الناس ٠٠ فالطبيب الذي يتقاضى أجرا على مرض لم يشخصه ، والمحامى الذي يدافع عن قضية خاسرة ، والتاجر الذي يبيع بضاعة مغشوشة ، والكاتب الذي يبيع أكاذيب والسمسار الذي ينهب نصف ثمن البضاعة عمولة ٠٠ كل هؤلاء لصوص يسرقون في ظل القانون ٠٠

واذا كان اللص ملكا ٠٠ أطلق عــــــلى سرقاته كلمة ضرائب ٠٠ واستعمل جيشا من الشرطة في خدمته ٠٠

وهناك لصوص تلقاهم كل يوم وتحترمهم لا نهم يسرقون برخصة 
م فهم يجمعون التبرعات لمشروع الحفاء م أو مشروع تبييض 
جامع الحسيني م أو فرش مقام السيدة بالسجاد بدلا من الحصر 
م أو رعاية أيتام «كسفريت» م وانت تضع في حفانهم كلل الفكة التي في جيبك م وتتأسف لا نك لا تملك سواها . .

وفى قصة للستوفسكى ٠٠ لص يحاول ان يتغفل أحد الرهبان فيبيعه صليبا من النحاس على أنه ذهب ٠٠ والراهب تتناول منه الصليب ويتفحصه لحظه ثم يتفحص البائع ٠٠ ليجد أنه يرتجف من البرد وسترته لا تغطيه ٠٠ وقد التصق فيه اللحم بالعظم ٠٠ فيتمتم با ية للمسيح وينقده الثمن كاملا على أنه ذهب ٠٠ ويمضى وهو يهمس فى تأثر ٠٠ « مسكين ٠٠ هذا صليب من نحاس ٠٠ واضح التزييف ٠٠ لكن اللص مسكين ٠٠ مسكين حقا »

ولصوص دستوفسكى كلهم مساكين وسندج ٠٠ يسرقون معطفا ٠٠ ثم يبيعونه ويشربون بثمنه فودكا ٠٠

واتعس اللصوص وربما أشرفهم · · هم لصوص في الحديد · · في السحن · · في بالوعة المجتمع وما أكثر ما تتلقف البالوعات من حلى ثمينة · ·

لقد تعودت ألا أحتقر انسانا بالغا ما بلغ من الحقارة ٠٠ فهو حصيلة ظروف صنعت خيره وشره ٠٠ وانذل الناس له منطق في أفعاله ٠٠ منطق قد يسمو على منطق النبلاء الذين يقرؤون الجرائد في ضوء الا باجورات ويمددون أقدامهم على وهج المدافىء ٠٠ ويتاءبون وهم يقولون باشمئزاز: سافل ٠٠ وغد ٠٠ منحط ٠٠

لقد كان « فرنسوا فيللون » أفاقا ولصا وشاعرا ٠٠ وحينما كان يموت بالسل فى سبجنه نحيلا أزرق متقطع الا نفاس ٠٠ كان يترنم بالقصيدة الخالدة التى يقول فى آخرها ٠٠

أيها الدود في قبسرى عذرا فلن تظفسر منى بوليمة دسمة فقد أكلنى الناس على الأرض ولم يتركوا لك الا العظام



لقد كان فرنسوا فيللون حلية ثمينة انزلقت في البالوعة التي لا قرار لها ٠٠٠

انك لو أخلصت لنفسك وجلست قبل نومك ساعات تفكر وحدك في ماضيك ٠٠ ماضيك كله ٠٠ لاكتشفت أشياء صغيرة غير سارة ٠٠ أشياء مخجله ١٠ ارتكبتها في غفله من ضميرك ٠٠ سرقات ٠٠ وأفعالا مخلة بالآداب ٠٠

والقديس توماس كان يقول لراعيه

\_ يا أبتى انى أفعل فى منامى أشياء كثيرة لا تليق بالقديسين وكان الراعى يجيب قائلا:

وكرادلة العصور الوسطى كانوا أكثر بحبحة وتحللا ٠٠ وكانوا يفعلون في يقظتهم ٠٠ اضعاف ما يفعله الشبيطان في نومه ٠٠

كانوا يبيعون الشفاعات البابوية ٠٠ وصكوك الغفران ٠٠ واقطاعيات من الجنة بجواريها للمؤمنين الطيبين الذين يملكون الثمن ٠٠

ومنذ عهد قريب أضرب شحاذوا أمريكا ٠٠ وهددوا بالامتناع عن نقبل الصدقات اذا لم ترفع لهم العمولة ٠٠ وكان هذا أخطر اضراب بالطبع ٠٠ لائن معناه ان أبواب الرحمة في السماء سيستقفل ولا يوجد لهذه الائبواب مفاتيح الا عند الشحاذين ٠٠

كل هؤلاء لصوص ٠٠

جهاز للسرقات المشروعة التي يحميها القانون وتحميها غفيله

الناس ٠٠ والذى يدفع ثمن هذه الخطايا كلهـــا هو لص الدجاج الغلبان ١٠ الذى يقبض عليه بقفص الـكاكيت ويساق بزفة مزرية الى التخشيبة لانه لص بلا منطق ٠٠ بلا مبدأ يزيف به سرقاته فلتذكر هذا اذا أردت أن تكون لصا ناحجا ١٠ ابحث لك أولا عن منطق ٠٠ منطق لصوص من نوع جيد يتحمل البرد والحر وبوليس السيدة ١٠ واترك الباقى للناس ٠

▲ الشرف كلمة كبيرة خطيرة 00 يكن أَنْ تَدفعك الى القتال أو الانتجار ٠٠ قنبلة يدوية غير كرمة بقانون يتداولها أمثالى وأمثالك في الطريق العام ويلقون بها حيث تشاء غفلتهم ٠٠ 🍙



لا يكاد من يوم دون أن التقى بصاحب علم أو صاحب لحية بعطيني دروسا في الشرف ٠٠ حتى لقد بدأت أعتقــد أن - اكل الناس يفهمون مسائل الشرف هذه الا أنا ٠٠

الشرف منتشر جدا هذه الايام كالزكام

في كل مناسبة تسمع رجلا يتشدق ٠

ـ هذا انسان عديم الشرف ٠٠ هلاس ٠٠ أنظر كيف يرفع عينيه الى النوافذ ٠٠

ذئب ٠٠ وحش ٠٠ لص أعراض ٠٠ هل تعرفه ٠٠

فيقول الجالسون في اشمئزاز :

\_ لا ٠٠ لا ٠٠ لانعرفه ٠٠

وتنطق عدة ألسد نفى وقت واحد كالببغاوات ٠٠

ـ ذئب ٠٠ وحش ٠٠ سفاك ٠٠ هاتك حرمات ٠٠ عديم الشرف وتمضى ساعة في حديث ألمعي عن الشرف ٠٠ وعن أيام زمان حينما انت المرأة في خياء لاتراها الشمس · وحينما كان الرجـل · ·

يقول ١٠٠ احم ٠ وهو يصعد السلم ٠٠ ويصفق مرتين قبل أن يضع قدمه على عتبة الباب ويهمس ٠٠ الافندي موجود ٠٠٠

واذا غيرت أصدقاءك وسكنك وبلدك وملتك ٠٠ فلن يجديك هذا فتيلا ٠٠ فهناك جهابذة أخلاق فى كل مكان وفى كل ملة ٠٠

وستسمع رغم أنفك دورسا فى الفضيلة فى كل مجلس تذهب اليه · وستشك مثلى فى خيرك وفى شرك · · وفى معنى الحياة التى تعيشها · ·

الشرف ٠٠ والكرامة ٠٠ والعدالة ٠ كلمات كبيرة خطيرة ٠٠ يمكن أن تدفعك الى القتل أو الانتحار ٠٠ قنابل يدوية غير محرمة بقانون ٠٠ يتداولها أمثالى وأمثالك في الطريق العام ٠٠ ويلقون بها حيث تشاء غفلتهم ٠٠

الحروب الماضية التى قتلت ملايين والحروب القادمة التى سوف تقتل ملايين سوف تكون باسم الشرف ، والعدالة وحقوق الانسان . فالانسان له أنف طويلة مثل أكره الباب يمكن أن تفتح بها قلبه . وتملائه بالسم أو العسل . عذه الانف اسسمها الشرف . يمكنك أن تربط عشر دول وترسلها إلى المذبح إذا كان لديك حبل واحد متين اسمه الشرف .

الشرف ١٠ الشرف ١٠ منتشر في كل مكان كعبير الكولونيا ١٠ وهو في الحقيقة غاز سلمام ١٠ ودخان يغشى الحواس ويحجب الرؤية الصحيحة عن العيون ١٠ بارافان من النيلون ، والكريتون الفاخر يحجب وراءه قاذورات ١٠٠

الشرف ليس كما يظن الناس معنى مطلق ٠٠ وحقيقة واحمدة ثابتة ١٠ انما هو نسيج محلى يخضع للاسمستهلاك المحلى ونوع الزبون ٠٠



کل دولة لها شرف خاص ۰۰ وکل بلد وکل اقلیم ۰۰ بل کل سر بیت ۰ وأحیانا کل انسان نه شرف خصوصی یتمسك به ۰

واذا حكمنا بأغلبية البضاعة الموجودة في سوقنا الشرقية فالشرف مندنا مفتحك حقا ٠٠

الشرف عندنا معناه صيانة الاعضاء التناسلية ٠٠ فاذا ارتكبت كل الدنايا والموبقات الموجودة في قاموس الرذائل من ألفه الى يائه ٠٠ وظل حرمك مصونا ٠ فأنت شريف مائة في المائة ٠٠

السرقة والقتل وسفك الدم ٠٠ والنصب والتحسايل والاغتيال

كلها أفعال رجالة ٠٠ والسجن المؤبد للرجالة ٠٠ والشنق للرجالة برده ٠٠

تستطيع أن تموت خالى البال ٠٠ وتشنق ٠٠ وأنت تغنى مادمت قد قطعت امرأتك الخاطئة بالساطور الى عشر قطع متساوية ووضعتها فى جوال والقيت بها فى البحر فهذا هو الشرف ٠٠ بعينه ٠٠

الشرف عندنا خاص بالجسم فقط ٠٠ أما شرف العقل فهـــذا تفكير بربرى ٠٠

كيف يكون للعقل شرف ٠٠ والعقل غير متزوج ولا يستطيع أن ينجب في الحرام ٠٠ هذا مستحيل ٠٠

وكبار المتدينين من أصحاب اللحى ومن الحاصلين على درجة حاج فما فوق يطبقون هذا الشرف فى حنبلية مطلقة جديرة بالاعجاب في فالواحد منهم يتزوج أربعة في الحلال وورداء بكل حسن نية ويبنى عمارة من عشرة أدوار بكل براءة أيضا ، ويرفق بها خمارة وسينما وحمام سباحة و

فاذا قادك سوء الحظ الى عمارته فى صحبة أمك أو أختك ٠٠ استدعاك فى وفد من البوابين وأمطرك بوابل من الدروس الخلقية ٠٠ فى العين التى تزنى والنظرة التى تذهب بصاحبها الى جهنم ثم شد على تلفيعته كأنه يشدد القبضة على عنقك وقال فى حمى من الشرف ٠

- بجا شوف یافندی ۰۰ أنا راجل جدیم و دغری و حاجج بیت الله 
۰۰ وماعرفشی لوع لا یام دی ۰۰ وانعمسارة دی بنیته بالشرف و الله الله وعرق الجبین ۰۰ عاجبك تسكن عندنا بالشرف علی عیوننا وروسنا من فوج ۰۰ مش عاجبك اتفضل الباب مفتوح ۰۰ وان الله هو الغنی ۰۰

كلمة الشرف منطق لا يناقش ٠٠ جواز مرور الى أى شى و ٠٠٠ يبدأ الوالد الحنون الغيور على صالح ابنه يحادثه فى تؤدة عن المذاكرة والاجتهاد ، ثم يفور ويغلى حين يتحدث عن الخبص وقلة الادب ٠٠ وفى حمى الشرف يختطف أى قطعة خشب قريبة من يده وينهال عليه بالضرب فى كل مكان حتى يكسر ذراعه ٠٠ ثم يجلس فى هدو عشرب القهوة ٠٠ وقد أحس أنه خدم قضية وطنية كبرى ورسالة تهون فى سبيلها التضميحيات ٠٠ تماما كما كان يفعل أالهمجيرن وهم يقدمون الذبائح البشرية للاصنام فى العهود الغابرة ٠٠ هذا الوالد مجرم عتيق من نوع خطير ٠ مجرم يرتكب جريمته فى اقتناع ٥٠ يقتل وهو يبتسم ، ويطعن وهو يضحك ولا يقلل من جريمته انه انسان مضلل فالجهل لا يعذر ٠٠

وليس كل الشرف فى أسواقنا جنسيا ٠٠ فهناك نوع آخر من الشرف ٠٠ هو شرف المادة ٠٠ الفلوس ٠٠ القرش ٠٠ الجنيك الذهب الذي يبرر أى وسيلة توصل اليه ٠٠ وهذه بضاعة مقلدة فى الواقع وليست أصلية ٠٠ فالمادة ضرورية للحياة الشريفة ٠٠ ولكنها للسبت الشرف فى ذاته ٠٠

• وهناك قلة جاهلية من أصحاب اللاسات والشماريخ تعمل كل شيء ، فاذا فتحت فمك لتعترض • • صاحت فيك • •

- حیلك ۰۰ فتح شوف مین جصادك ۰ داحنا من الجعافرة ۰۰ ماسمعتش عنعیلة الجعافرة ۰۰ شایف الارضدی ۰ کلها بتاعتنا ۰۰ وهذا هو شرف الاسم ۰۰ یستطیع أی انسان أن یقتلك مادام من عیلة طشت ۰۰ وأنت صبحی أفندی ۰ مجرد صبحی ۰۰ لیست طشتا ولا أبریقا مثله ۰۰

وهناك شرف شائع كالسرطان في ألاوساط العلمية ٠٠ هو شرف

الدبلومات ٠٠ يقول لك صاحب المجد ٠٠ وهو ينظر اليك من برج ايفل ٠٠

ــ انت عارف أنا مين ٠٠ أنا فلان الحاصل على دبلوم من جامعة ليبزج ٠٠ في ترقيع القرنية ٠٠

ثم يتطاول برأسه حتى يخرق الســـحاب ويتركك على الأرض تذوب في خجلك •

هذه عينات من الشرف المتداول في أسواقنا الشرقية ٠٠ ويبقى الاًن السؤال الضخم ٠٠ماهو الشرف ؟!

الشرف ليس مجرد صيانة العسرض وليس الغنى وليس القوة وليس الشهادة وليس الاسم العريق ١٠ انما هو شيء آخر ١٠ هو مرتبة خلقية مركبة ١٠ أول عناصرها العمل نحو الاحسن ١٠ العمل مضمير يرزح تحت عبء الاحساس الفادح بالمسئولية في كل لحظة ١٠ فالرجل الشريف يعمل ثم ينتقد عمله ، ثم يصعد عليه نحو عمل أحسن ١٠ فهو دؤوب كالنملة تسقط ١٠ ثم تسقط ١٠ ومع هذا تتسلق الحائط من جديد وعلى ظهرها ذرة من الدقيق ١٠

الرجل الشريف يحس أنه كوبرى تعبر عليه الحياة نحو الاصلح فيساعدها وكل قطرة من دمه تهتف: سأغادر الحياة وهي أحسن مما دخلت فيها ٠٠ سيكون هناك فارق بين وجودى وعدمى !! ٠٠

والرجل الشريف ليس صاحب سعادة ولا صاحب شهادة ولا صاحب عمارة وليس لغزا من الألغاز ١٠ إنما هو انسان بسيط يعمل في وعي ١٠ يعمل بحافز حر ١٠ وباحساس فادح بالمسئولية ١٠ وهناك رجل والشرف مراتب ١٠ فهناك رجل يصنع نفسه ١٠ وهناك رجل يصنع أولاده ١٠ وهناك رجل يصنع المجتمع ١٠ وهناك رجل يصنع التاريخ ١٠ وهو أشرف الشرفاء جميعا ١٠ واذا أردت أن تعرف نصيبك من الشرف ١٠ فاسأل نفسك يوما: ماذا صنعت لاصبح أحسن من الأمس ١٠٠

 ان الفضائل نسيج حى يتطود باستمرار ويتعفن اذا حفظ و والفضائل المحففة ، وفضائل العلب لا تصلح لامعانا الحديثة ٥٠ وهذا هو الوقت اللذى نراجع فيه فضائلنا ٥٠ ٠

## فضائل نى العلب

الط الط

من هواة جمع المواعظ ٠٠ وأعتقد أن هذا أفضل من جمع الطوابع ٠٠ والسجاجيد ٠٠ والنقود القديمة ٠٠ وان كنت اكتفى بجمعها فقط وأترك مهمة تطبيقها للناس الأفاضل

الا تقيساء ٠

منذ أسابيع سمعت واعظا يتحدث ساعة كاملة عن الصدقات وعن فضيلة الاحسان ٠٠ وغلبتنى الدموع ٠٠ وأقسمت أن أعطى نصف واتبى للفقراء واننصف الآخر للخطيب ٠٠

وبعد أن انتهت الخطبة ٠٠ سرت أترنح في طريقي سكران من الفصاحة ٠٠ ولكني بدأت بالتدريج أفيق ٠٠ وأدرك حقيقة عجيبة ٠٠ فلو صح كلام الخطيب ٠٠ لا صبح هناك طريق واحد للفضيلة ٠٠ طريق واحد يخلق مجتمعا من المحسنين ٠٠ هو أن يكون باقى المجتمع من السحاذين فالصدقة ٠٠ تحتاج الى شحاذ يأخذها ٠

ويستوى الا مر أن يكون الشحاذ من سكان الا رصفة أو من أرباب المخدور ٠٠ فسواء تصدقت في العلن أو طرقت الباب على رجل فقير وغمزته في الخفاء ٠٠ فقد وافقت على مبدأ الصحيحةات ٠٠ وعلى المتمتع بهذه اللذة ١٠ التي تقيم منك الها متفضلا وتهبيط بغيرك الى مسترى الانسان الذليل المعدوم الحقوق ٠٠

ان الضريبة شيء واضح ٠٠ فهي واجب يؤدي بالرضي أوبالضرب ٠٠ واجب محتوم ٠٠ وحق لغيرك في عنقك ٠٠ يحصل عليه بالذوق أو بالبوليس ٠٠ أما الصدقة فشيء غير مفهوم ١٠ إنها عمل انساني في الظاهر ١٠ وعمل وحشى في الحقيقة ١٠ عمل معناه ان هناك رجلا بل حق ١٠ ورجلا آخر بلا واجب ١٠ ولكنه يستطيع أن يتفضل ان شاء ١٠ ويمنح الرجل الأول شيئا لله ١٠ ويستطيع أيضا أن يتركه للكلاب ١٠ ولا يمكن أن يكون هذا الوضع إنسانيا

ان الصدقة مرحلة تطور فى حياة الضريبة ٠٠ فالضريبــة تبدأ أولا صدقة ٠٠ يتفضل بها أولو النعمة ٠٠ ثم يدرك الناس بتطور الوعى ٠٠ ان هذا المال حق لهم ٠٠ فيطالبون به على أساس أنه حق٠٠

وهكذا تتحول الصدقة الى ضريبة لها قانون ٠٠ وتتحــــول المجتمعات من مجتمعات ذليلة تقوم على الصـــدقات الى مجتمعات انسانية كريمة تقرم على الضرائب وتنظمها القوانين ٠٠

ان ترك مصانح الناس تحت رحمة الهوى والمزاج والشفقة ٠٠ المر مضحك ٠٠ المر مضحك ٠٠

ان القانون رمز يتجمد فى داخله ضمير الافراد ٠٠ وهو نتيجة تطور طويل وتجارب مرت بها علاقات الناس ٠٠ ومثاليات تبادلوها بالامتحان المستمر حتى ثبتت صلاحيتها وضرورتها فسقطت من مرشحاتهم الصغيرة الى وعاء كبير اسمه الدولة وأصبحت قانونا ٠٠

ان الدولة كالساعة تبدأ أنت في ضبطها أولا ٠٠ ثم تصبح هي في النهاية التي تضبطك وتنظم مواعيدك ٠٠

والصدقة فضيلة فجة ٠٠ وليست فضيلة ناضجة ٠٠ فضيلة فى دور التجربة ٠٠ الصدقة ليست حلا للمشاكل ولكنها عجز عن ايجاد حل ٠٠ وسد ٠٠ خانة ٠٠ فقط ٠٠ م



وأنا أبحث الآن عن الخطيب لاستولى على نصف راتبه ٠٠ وأبحث عن السامعين لأوزع عليهم مقالى مجانا ٠٠

#### \*\*\*

لقد تذكرت حال الفنانين التعساء في الأجيال التي مضت ٠٠ حال الشعراء ٠٠ وهم يدخلون على الخليفة ٠٠ فيقبلون الأرض بين يديه ٠٠ وينشدون قصييدة كلها أكاذيب ٠٠ عن عدله وكرمه وجماله وبهائه ٠٠ فيلقى اليهم بكيس من الدراهم ويأمر لهم بخلعة ٠٠ ويخرجون من بلاطه كطابور ذليل من الشحاذين ٠٠

لقد تصدق عليهم ٠٠ وكذبوا عليه ٠٠ وهذه نتيجة طبيعية ٠٠ ان يبادلوه رذيلة برذيلة ٠٠ واذا سلبت الإنسان كرامتك فلا تستكثر عليه أى شيء حتى ولو كان فنانا ٠٠ وانما هو يتفوق فى شره ويبدع فى رذيلته اذا كان فنانا ٠

لقد تصورت نفسى وأنا أنشد هذا المقال بين يديك فتتثاب وتنام . • • أو تطردنى • • أو تعطينى ساندويتشا • • وحمدت الله على أن المجلة توفر على مؤونة مواجهتك • • وحمدت الله على أنى لست المتنبى • وعلى انك لست الخليفة • • •

### \*\*

وتصورت نفسى مرة أخرى وقد أفلست فجلست أشحذ أفكارا على الرصيف ٠٠ ومددت يدى أهتف ٠٠

مقال لله یا أسیادی ۰۰ قصة حب لجل النبی ۰۰ روایة مسلسلة نعشی بیها العیال ۰۰

والى جواري طبيب مفلس يمد يده هو الا خر ٠٠

مغص يا أهل الله ٠٠ اسهال يامحسنين ٠٠ كشف يتيم يبارك لكو في عيالكو ٠٠ ولاده بالعدة يجبر بخاطركم الكريم ٠

وحانوتي يندب حظه على الرصيف الآخر ٠٠

میت یا أخواننا ۰۰ مرحوم علیه القیمة نستر بیه عرضـــنا ۰۰ مأسـرف علی شبابه ندفنه وندعیلکم ۰

تصورت المجتمع وهو يشحدُ ٠٠ وتصورت المجتمع وهو يتصدق م ٠٠ وضحكت من تعاسته في الحالين ٠

#### \*\*\*

كنت فى مقهى منذ أيام فدخل علينا شحاذ يلبس طربوشك وجلبابا ويمسك بعصا محببة ٠٠ ودار بعينه فى المقهى ثم اختاد عمدة يجلس الى طاولة يعد عليها نقوده ٠٠ واقترب منه فى هدوء ٠٠ ووضع يده على كتفه ٠٠

\_ انت عارف أنا مين .

وانتفض العمدة ورفع بصره ٠٠

\_ ماتشرفناش یافندم · ·

\_ أنا على ٠٠

ـ أهلا ياسي على • •

ـ أنا جاى من عند الدكتور دلوقتى •

وسبكت قليلا ونظر الى العمدة •

\_ والدكتور كتب لى على بنسلين ٠٠

ـ بالشيفا ٠٠

ــ ولحمه ضانی ۰

- ـ کویس ۲۰
- \_ كويس أزاى اذا كان مامعيش فلوس ٠٠
  - ـ طب وانا حاعملك ايه يا أخى
  - ـ تدینی جنیه من دول یاأخی ۰۰

ونظر اليه فى حدة ولوح بالعصا ٠٠ وتخلعت مفاصل العمــــدة وأيقن أنه فى حضرة رجل مجنون ٠٠ يمكن أن يفعل به أى شىء ٠٠ ومد يده المرتجفة ٠٠ وناوله الجنيه ٠٠ وسقط على كرسيه يلهث٠٠

لقد تطورت الشحاذة وتطورت الصدقة ٠٠ ولا شك أن هــــذه الصدقة كانت كالضريبة بالضبط ٠٠

ان الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن اذا حفظ ٠

والفضائل المجففة ٠٠ وفضائل العلب لاتصلح لامعائنا الحديثة ٠٠

وهذ هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا قبل أن يهاجمنا رجـل مجنون في الطريق ليأخذ منا ثمن اللحمة الضاني وثمن جهلنا أيضا •

لنتصدق على انسانيتنا بالتفكير ٠٠

أنت تكسب حياتك حينها تنفقها ٠٠ وتكسب عمركحينما تفقده ١٠٠ فالسعادة هى الدفء الذي يتصاعد منحطبك كلما
 أحرقته وأشعلت فيه الناد ١٠٠ →



أرادت الأقدار أن تفسد انسانا أعطته كل ما يتمنى . . تصور نفسك وقد تيقظت في الصباح فوجدت في جيب سروالك مليون جنيه بالإضافة الى طعامك وسكنكوملبسك وزوجتك الجميلة وعضلاتك ومعدتك التي تهضم الحديد . ملير يون جنيه . بقشيش

انك تفقد عقلك وتصبح المليون جنيه عقلا جديدا تفكر به ٠٠

سوف تلقى بساقيك على الرصيف وتبحث عن عربة ٠٠ ثم تلقى بالعربة وتبحث عن يخت ثم تلقى بالاثنين وتبحث عن طائرة ٠٠

سوف تكف عن لعب الطاولة وتلعب البريدج والبوكر والباكاراه ثم تكف عن لعب الورق وتذهب لتصطاد البط ، ثم تمل صـــــيد البط فتصطاد النساء ٠٠ ثم تمل النساء فتعكف على الخمر ٠٠

سوف تقلع عن أكل العدس وتتغذى على الكافيار ، ثم تتقيا وتستدعى كونسولتو من خمسة أطباء كبار ليفتحوا لك الشهية ٠٠ ويعكف الأطباء على فحصلك ويتداولون في مقدار ثروتك ، ثم يشخصون بالاجماع قرحة مزمنة في المعدة ليضمنوا أتعابا مزمنة تتسرب إلى جيوبهم ٠٠ وسوف تند مليونك ثلاثة ملايين صغيرة ، وتصبح قرحة معدتك قرحتين وتتمتع بالاضافة الى هذا بالتهاب فى القولون وانقباض فى المرارة وآثار أملاح وسكر وزلال ٠٠

وتتسرب السعادة الى نفسك فتصيبها بمركب العظمـــة ٠٠ ومركب أوديب ٠٠ وعدة مركبات وعقـــد أخرى أرســتقراطية مســتعصية ٠٠

وترفض النوم من فرط السعادة ٠٠ وتتقلب على فراشـــك من الأرق لا يواتيك النعاس الا بالحقن والاقراص ٠٠

وتسمع نصيحة أصدقائك الكبار ٠٠ فتبدأ في علاج متاعبك بالانغماس في المجتمع ٠٠ فتنشى، جمعية للرحمة ٠٠ وجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وجمعية لتربية القطط الضالة ٠٠ وجمعية لهواة الحشرات ٠٠ وجمعية لمحاربة التدخين والمسكرات والبصق في الشوارع ٠٠ وتنفق على هذه الجمعيات من جيبك الخاص بالاضافة الى السهر الى منتصف الليل في جمسع طوابع البريد والتحف والسجاجيد والنقود البرونزية القديمة ٠٠

وتشبجع الفلسفة فتحتضن ناديا للوجبودية تمده بالنسساء واللوحات العارية وتشجع الفن فتنشىء متحفا للفن السوريالي ٠٠

وتشجع النهضات الدينية فتدعو الى مذهب جديد فى التسامع وصلاة جديدة تقرأ فيها أمزجة من السكتب السسماوية على طريقة غاندى وتتحمس لمذهبك لدرجة الموت والسسجن مثلا ٠٠ وتحتج وتضرب وتعتصم فى بيتك وتصوم وتتغذى على الجلوكوز وتحتسل الأعمدة الأولى من صفحات الجرائد ٠٠

ويزداد وزنك من فرط الكفاح الى عدة أضعافه فتذهب الى اكس ليبان لتفقد عدة أرطال من الشحم المتراكم على قلبك وتتزوج هناك

بمارلين مونرو وتعود شابا صـــخيرا رشيقا لتعاود الــكفاح من جديد ٠٠

وتنفق نصف ثروتك فى كفاح الصلع والشيسخوخة والنقرس وارتخاء الأعصاب وبعد عمر كامل من النشاط والبحث عن البترول والذهب والسعادة ٠٠ تكتشف أنك لم تبلغ اللذة أبدا ٠٠ فتعود الى الدين والصلاة والصيام ٠٠ ثم تصاب بنكسة فتعود تبحث عن اللذة أخيرا فى الشذوذ الجنسى ٠٠ ثم تنتحر فى النهاية من فرط الخجل ٠٠

هذا خط طويل لحياة تجد منها نسخا متكررة كل يوم ٠٠ هـذه الحياة اسمها الترف ٠٠ والبسطاء يعتقدون ان الترف هو الطريق الوحيد المستقيم المؤدى الى الســعادة ٠٠ وهذا وهم ونكته فى الغالب ٠٠ وأسخف منه النكتة الأخرى التى تقول : « السعادة فى الفقر ٠٠ فالرجل المترف شقى والرجل الفقير أشــقى منه ٠٠ ومعنى السعادة هو شىء آخر غير الغنى وغير الفقر » ٠٠

معنى السعادة فى الوظيفة ٠٠ فأنت كائن حى لك وظائف نحو نفسك ٠٠ ووظائف نحو مجتمعك ٠٠ وبالقدر الذى تتخذ فيه وظائفك شكلها الطبيعى وسيرها الطبيعى وتؤلف مسع الوظائف الانحرى فى مجتمعها « هارمونى » تكونانسانا سعيدا ٠٠ فالسيقان خلقت للمشى ٠٠ والاسنان للمضغ واللسان للكلام ٠٠ والعقل للتفكير والقلب للحب والضمير لضسبط ايقاع هذه الحركات كلها ٠٠

والسعادة في العمل المتصل الذي يضع كل هذه الاعضساء في وظائفها ويكرسها لهدف واحد طبيعي تتقدم به الحياة ٠٠

أما أن تكرس ساقيك وعقلك وقلبك وضميرك لجمع الطوابع مثلا فعمل غير طبيعى لا يعود عليك بالسعادة ٠٠ وانما يخلق لك القلق دون أن تدرى ٠٠

وتصور رجلا ينظر بفمه ويأكل بعينيه ويمضح بساقيه ٠٠ ويمشى على يديه ١٠٠ انه شيء خرافي ٠٠ ولكن أكثرنا يفعل مثل هذا دون أن يدرى ٠٠ فيوظف حيوتيه في غير وظائفها ٠٠ ثم يبكى بعد هذا لانه لم يبلغ السعادة ٠٠

المال ٠٠ والقوة ٠٠ والصحة ٠٠ والعمر الطويل ٠٠ والحسرية وسائل للسعادة ٠٠ وليست سعادات في ذاتها ٠٠ وسائل لتشغيل طاقتنا الحية ٠٠ وبدونها نتعطل ونكف عن الحركة والحياة ٠٠

المليون جنيه قوة ٠٠ طريقها الطبيعى بالنسبة لرجل غــنى أن ينفقها على غيره ٠٠ ان الطبيعة تمقت التعطل وكل فراغ يتواجد فى الحياة يمتلىء من تلقاء نفسه بالهم والشقاء ٠٠٠

ان النحل بعد أن يلقح أنثاه يسقط ميتا لأن حياته كانت ممارسة وظيفته فقط ٠٠ وكذلك فراشة دودة القز ٠٠ تموت بعد أن تضم البيض ٠٠ لان وظيفتها انتهت ٠٠

ه والطبيعة لا تستطيع أن تقتل الانسان الاناني كما تقتل النمل والفراش ، ولكنها تستطيع أن تميت قلبه وتميت أعصابه وتعذبه بثلاجة الملل وهذا عقاب الطبيعة لمن لا يعمل ٠٠٠

والاديان سبب من أسباب الخلط في معنى السعادة لانها هي ما التي قالت عن الزنى والخمر لذات ، وحرمتها فتحولت هذه المحرمات الى أهداف يجرى وراءها البسطاء والسنج على أنها سعادة وهي ليست بسعادة على الاطلاق ٠٠

اننا نقول عن الأنبياء والرسل والفكرين والشهداء انهم شقوا وتعذبوا من أجل الانسانية ٠٠ والحقيقة أنهم لم يتعذبوا وانما سعدوا بأعمالهم ٠٠ فسعادة الرسول هلى تبليغ رسالته وسسعادة المفكر هي ممارسة تفكيره ٠٠ والشقاء الحق لهؤلاء أن يحجر عسلى



أفكارهم ويجبروا على الحياة العادية الصغيرة التى تشــــبه حياتى وحياتك ٠٠

الشقاء هو العقبة بين العضو ووظيفته بين العقل وتفكيره ٠٠ وبين القلب وعاطفته والضمير وحريته ، والخيال وانطلاقه ٠٠

والسعادة هى اندفاع الطاقة الانسانية حرة فى طريقها الطبيعى تتــكلم وتبنى وتفــكر وتتفنن ٠٠

الذى يحول بينك وبين البكاء يشقيك أكثر من البكاء نفسه . وربما كان البكاء سعادة أحيانا اذا كان تعبيرًا حرا صادقًا . منطلقًا بدون تزييف . ومثل هذا البكاء يسعد أكثر من الضحكة المغتصبة والابتسامة الصفراء . .

والكدح الخصب المنتج يسعد صاحبه أكثر من الراحة والتفكير المتراخي المفلس

والكفاح الذى يشحد المواهب ويوظف الأعضاء وينبه الغدد هو الطريق الوحيد الى السعادة ٠٠ فأنت تكسب حياتك بأن تنفقها وتكسب عمرك بأن تفقده ، والسعادة هى الدفء الذى يتصاعد من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه النار

واذا تيقظت فوجدت فى جيب بنطلونك مليـــون جنيه فــكر فى أحسن طريقة لتوزيعها على الناس فبهذا وحده يمـــكنك ان تبـــلغ السعادة التى تتمناها ٠٠

• انى كلما فكرت ٠٠ بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلع الرجل ٠٠ واغسا الرجل هو اللذي خبرج من ضلعها ١٠ الرجل الصغير الثرثار٠٠ 🗅

أكثر من ألف عام ٠٠ كانت المرأة أرخص من العبد ٠٠ منذ كان اليهود يضعونها مع الماشية ٠٠ ويحكمون على الام التي تلد أنثي ان تتطهر مرتين ٠٠ والا توقد شمعه ٠٠

وكان اليهودي يصلي كل يوم قائلا

\_ أشكرك يارب ٠٠ لا ُنك لم تخلقني كافرا ولا امرأة ٠٠

وكان الرجال في تاهيتي يستخدمون النساء في ارضاع الخنازير ٠٠

وكان نيتشم ينصح الرجل اذا ذهب الى امرأته أن يأخذ معه السيوط ٠٠

كانت المرأة شيئا هينا ذليلا ٠٠ مجرد ضلع من ضلوع الرجل ٠٠

كانت الحرية مؤنثة بالاسم فقط ٠٠ ولـكنها ظلت وقفـا عــا. الرجال ٠٠ وعاشبت المرأة مثا تالسنين مضطهدة مظلومة ٠٠ ولم منقذها من الموت الا انها كانت تلد الجند وتمد الجيوش بذخيدة من لحمها ودمها ٠٠

بالحبلة لقد ادعت المرأة انها ضعيفة وهي قوية ٠٠

وقالت انها عاطفية ٠٠ وهي عملية ٠٠

وظهرت أمامنا حالمة وهي يقظانه ٠٠

ومثلت دور الصيد وهي الصياد ٠٠

وتمسكت بالعفة لاأنها تؤدى الى عكس معناها ٠٠ الى الاغسراء والاثارة ٠٠ والرغبة الجنسية واخترعت فن المطبخ حينما علمت ان بطن الرجل توصل الى قلبه ٠٠

واخترعت الغيره لتسلب الرجل حريته كما سلبها حريتها ٠٠ وتضيق عليه كما ضيق عليها ٠٠

فهى تتوسل بالغيرة كى تعزله عن عشيقاته وعن أصــــدقائه وصفحه وكتبه وآلاته الموسيقية ٠٠ ثم تغلق عليه الباب كما أغلق عليها الباب بأسلوب رشيق أنيق ٠

#### \*\*\*

هل كان انتقاما من المرأة ان تتخابث كل هذا الحبث ٠٠

لا أظن ٠٠ لقد كان نبلا ٠٠ فقد لعبت المرأة بالرجل لتصنع منه روجا ٠٠ وسجنته في البيت لصالح أطفالها ٠٠

وبعد هذا غفرت له ما تبقى من خطاياه ٠٠

### \*\*\*

وقد ظلت المرأة أمينة على بيتها حتى تغير من حولها الناس ٠٠ ٪

وفتحت عينها ذات يوم فوجدت المجتمع أصبح مصـــنعا كبيرا يتحارب بالشيكات ويسطو على أولادها ويسرق منها قوتهـــا ٠٠ فتركت بيتها وخرجت الى الشارع لتكافح الى جوار الرجل ٠٠



ورحب بها صاحب المصنع لائن أجرها أرخص من أجر روجها ونقلها من عبودية البيت الى عبودية الورشة ٠٠

وأصبح البيت فارغا بعد أن هجره سكانه ليعيشبوا في عنابر وصناديق

وقلدت المرأة الرجل فى تدخينه ٠٠ وفجوره ٠٠ والحاده ٠٠ وفى طريقة تصفيف شعره ٠٠ ولبسه السراويل ٠٠ وتحولت بالتدريج من ربة بيت الى محظية ٠٠ وخليلة ٠٠ وبدأ البيت ينهار ٠٠

وأصبح الحمل بالنسبة لها خطرا ٠٠ لا نها تعمل طول يومها ٠٠ فبدأت تمنع الحمل وتحدد النسسل ٠٠ وتناقص الاطفال في العائلة شيئا فشيئا حتى أشرفت الاسرة هي الا خرى على الانهيار

وبدأ نظام جدید یظهر ۰۰ هو نظام الزواج الحر ۰۰ الزواج بـــلا عقد ۰۰ وبلا نفقات ۰۰ وبلا بیت ۰۰ وبلا أطفال ۰۰

#### \*\*\*

لقد تحررت المرأة من البيت ٠٠ وتحررت من الحمل ٠٠ وبقيت بقلب عاطل ٠٠

ان المرأة الحديثة في شوق دائم الى زوج ٠٠ لا نها لم تنس عظمة الا مومة ٠٠

والرجل العصرى يهرب من الزواج لائن المرأة لم تعد تقدم له شيئا يذكر ٠٠ فهو قد استراح الى العزوبة والى العسلاقات التى تتجدد كل يوم وتتجدد بها شهيته ٠٠

لقد عادت عجلة الظلم لتدوس على الائم العظيمة مرة أخرى ... ولكن المرأة ذكيه ...

لقد خرجت الى الشارع ٠٠ ودخلت المدرسة ٠٠ وقرأت السكتاب

« المراة »

• • وسبقت الرجل في كل شيء حتى في رجولته • • فأصـــبحت تلبس فساتين من الدبلان الرخيص في الوقت الذي بدأ فيه الرجل يلبس القمصان المشجرة • • واندفعت بسرعة في كل ميــدان • • بحرارة طفلة عنيدة مليئة بالاصرار • • بينما جلس الرجل يتفرج عليها • • ويثاب متعبا على الرصيف • •

#### \*\*\*

وأفاق الرجال ليجدوا دنياهم قد تغيرت ٠٠٠

تغيرت بيوت زمان وخرجت أحشاؤها ٠٠ فأصبح نصفها فى المكاتب ونصفها فى غرف النوم ٠٠ وهى ماضية فى الهجسرة الى الشارع شيئا فسيئا ٠٠

وفى المستقبل لن يبقى فى البيوت الا العجزة أمثالى ٠٠ عاكفين على أحواض الغسيل ٠٠ أمام الصحون يحلمون بشمشون الذى حلقت له المرأة رأسه ٠٠

وفى المستقبل سوف تصبح المرأة كالخليفة لها جوارى من الجنس الخشن وخصان ٥٠ وعبيد

#### \*\*\*

انى كلما فكرت ٠٠ بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلط الرجل ٠٠ وانما الرجل هو الذى خرج من ضلعها ٠٠ الرجل الصغير الثرثار ٠٠٠

 مند فجر البشرية والأديان تتغير والعقائد تتبدل ١٠٠ الا دين واحد ظل كما هو ١٠٠ واسعه الحب



ــ بدون حب مستحیلهٔ ۰۰ مدانه

أُولد يخيل اليك أنك تعيش بلا عـــواطف ٠٠ وانك لاتحب شيئا ٠٠ ولكنك دائما تحب دون أن تدرى ٠٠

انت تحب الله أو أمك أو أباك أو امرأة أو قطة أو صنما أو فنا أو للله أو رسالة ٠٠ لاأن فيك شواقا لا يطفئها الا التعلق ٠٠

وليلي هي التي تفوز دائما بأكثر هذا الحب لإنها أجمل من القطة وأجمل من الصنم واكثر واقعية من المثل والرسالات والمبادى • • وهذه هي المشكلة منذ القدم • • المرأة تصرخ من أعماقها • • أريد رجلا • • والرجل يصرخ من أعماقه أريد أمرأة • • •

فينا من هو مثل تيريزا في قصة جوركي ٠٠ من يجلس ليســود عطابات ملتهبة الى عشاق خياليين لاوجود لهم ٠٠

ر وفينا من يكتب خطابا من عشر نسخ بالكربون لعشرة عشــــاق بحقيقين في وقت واحد ٠٠

وفينا من يكتب بدموعه ٠٠ ومن يشبف من كتسباب المنفلوطي ثم وقي اسمه أو شفتيه أو نقطة من دمه ٠

وفينا من يكتب لحبيبته مقطوعة جنائزية عنيفة من شعر شكسبير يموت فيها سبعة في مبارزة عنيفة من أجل أمرأة ٠٠

وفى النهاية كلنا نحب ٠٠ ونكتب عن الحب ٠٠ ونمارس الحب ٠٠ بأسلوب أو باآخر ونكاد نصنعمن الحب دينا ٠٠ فنعشق أنبياءنا ونعبد عشيقاتنا ٠٠ وترى الواحد منا يحب فتظن أنه يصلي ٠٠

وفى قصة مجنون ليلى ترى قيس لايذهب ليحتضن ليسلاه ٠٠ وانعا يستلقى فى عرض الصحراء ليقول فيها الشعر ويتغنى بعيونها التى تشعبه عيون المها ٠٠ ويجوع ويتعرى وينحل ويذبل ويتشرد كالمجنون ٠٠

هــذه الصـــوفية ظلت تمتزج بعواطفنا مدة طويلة ٠٠ حتى بدأ شبابنا العصرى يتخطاها ٠٠ ويقتلها بمزاولتها على نطاق واسع ٠٠ فأصبح شمعار روميو الجديد ان تكون له أكثر من جولييت ٠٠

لقد بكى على حبه الاول مثل قيس ٠٠

ثم اكتفى بالحزن على الثاني ٠٠

ثم دفن الثالث في صمت ٠٠

ثم أصبح كالحانوتى يدفن الميت ويسرق كفنه ٠٠

وتحول من قيس الى كازانوفا ٠٠ يسرق قلوب النسياء ٠٠ ولا يبادلهم الحب الاعلى الفراش ٠٠

أما المرأة فكانت دائما أكثر واقعية من الرجل ٠٠

لقد ظلت تفضل فى الرجل جيبه ومركزه ولقبه على جماله ولمعه شعرة ٠٠

### blank page ..... sorry!!

وكازانوفا العصرى ليس ذئبا كما تظنه المرأة ٠٠ بل هــــو فى حقيقته رجل غلبان يريد ان يعيش ولكن عدم التكافؤ فى الفهم ٠٠ وحياة الكبت والقلق والشك والازمة التى عاش فيها من يوم ميلاده عى التى دفعته الى الانحراف وطلب المتعة والعلاقات المتجددة ٠٠

وهو يعلم أن انتصاراته فى معارك الحب هى فشل فى معارك الحياة ولكنه يمعن فى الاغراق فيها لينسى ٠٠ وفى النهاية يختم حياته بزواج سىء يدل على التعب ٠٠ على تعبه من الشك والحيرة والتردد

ان الحب اليوم يمر على مرحلة تطور وانتقال ٠٠ فقد بدأ ٠٠ حالة إنية صوفية ٠٠ تتعبد الجمال ٠

أثم تحول الى انفعالات جنسية ٠٠ تتأمل المرأة من أسفل الى أعلى على هو في طريقه الى النضم ٠٠

حينما ينضج سوف تتجمع النظرتان في نظرة واحدة شـــاملة • تتذوق الشخصية وتتعرف على ملامح القلب من داخــل الجسد • وتفهم أهمية المادة وأهمية الروح • •

أجيلنا كله يمر على هذهالتجربة ٠٠ونحن للاسف نذهب وقودالها

● ان التطود كاولةللحياة تقبل الصواب والخطأ ٥٠ ونعن نتقدم على مساد الزمن ولكن الخط الذي يسير بنا الى الامام ليس مستقيما ٥٠ واغما هو يتعرج احيسمانا هنا ٥٠ وهنساك ٥٠٠ •

# معنی)کنفذم

كان فرويد يقول أن مفتاح سلوك الرجل الناضج فى طفولته ٠٠ فأنا أظن أيضا أن مفتاح مستقبل البشر فى تاريخهم ٠٠ فالتاريخ هو طفولتنا البعيدة ١٠٠ لبعيدة جدا٠٠

لقد بدأ تاريخنا في آسيا ٠٠

كان الآريون والمغول والعسرب · والترك يخسرجون من آسسسيا كالجراد · · ويغيرون على أوروبا يحملون معهم زوبعة من الأديان الجسسديدة · ·

حملوا معهم الهندوسية والبوذية ٠٠ واليهودية والاسسلام ٠ ونهبوا التيجان والجوارى الحسان ، وخزائن الفضة والذهب والماس٠٠ والمساس ٠٠

وظلت أوروبا زمنا طويلا مستعمرة صغيرة لاسيا ٠٠ ولكن التاريخ بلا قلب ١٠ أنه يعود فينسى الماضى ١٠ فينزل الانجليز من أقصى الغرب يسوقون أمامهم أبناء آسيا وافريقيا التعسماء، ويشحنونهم في أقفاص كأقفاص الدجاج ثم يرسلونهم عبر البحر الى فرجينيا وكارولينا ليعملوا جماعات في حقول التبغ الشاسعة حين يعيشون ويموتون هناك كما يموت الذباب ٠٠

لقد تحول التاريخ وباتت آسيا مستعمرة كبيرة فى قبضــــة الأوروبيين •

تحول العبد الى سيد والسيد الى عبد · وماتت حضارات وولدت حضارات

سقطت مصر وسقطت اليونان ، وفقدت روما تيجانها ٠٠ وداس العلم على العصور الوسطى المظلمة ٠٠ ثم نشأت الا لة لتدوس على الناس فى المصانع وفى الا كواخ ، وظهر الاستعمار ليدوس على الكل ٠٠

وأصبح الفراعنة والاغريق والروم موميات في المتاحف ، وتسالى يقطع بها السواح وقتهم ٠٠ وينفقون عليها ملايينهم التي جمعوها من صناعة الدبابيس والترتر وأحمر الشفاه ٠٠

هل نحن نتقدم ٠٠ هل نتقدم حقا أم أنها قصة واحدة ٠٠ تتغير فيها الأسماء ويظل التأخر باقيا كما هو ؟ ٠

#### \*\*\*

لقد كان الطفاة القدماء يكتسحون الأرض بسكانها ، ويحولون الكل الى عبيد أرقاء ٠٠ ثم تطور الطغيان ٠٠ فأصبح الغازى يكتفى بأن ينهب الأرض ويترك سكانها أحررا اليعتصر دماءهم فى الضرائب ٠ تم تطور أخيرا الى شيطان عطوف دائم الابتسام لا يمس الارض ولا يمس سكانها ٠٠ وانما فقط يستولى على ثروتهم ٠٠

لقد بدأنا عبيدا للارض ٠٠ وانتهينا عبيدا للاجر ٠٠

كنا نعبد عجل آبيس ٠٠ فأصبحنا نعبد البد كالعثماني ٠٠ ذهبت طاقة التطور في تغيير الأسماء ٠٠

أصبح الطاغية اذا أراد أن يشنق « على راحته » أطلق على الشنقة كلمة كنيسة وبدأ يشنق تحت ستار الدين والرب والوصــــابا العشر · ·

واذا أراد ان يقتل الفن اطلق عليه كلمة دعارة ٠٠

واذا أراد أن يخنق الفكر اطلق عليه كلمة الحاد ٠٠

فهل هذا هو التقدم ؟ ٠٠

هل استبدال حرب السيوف والحجارة والمنجنيقات بالحرب الذرية تقدم ؟ ٠٠٠

هل ركوب القطار بدلا من ركوب الحمار تقدم ؟ ٠٠

وهل تعاطى طبق من أقراص الفيتامينات بدلا من طبق من الحصر تقدده ؟ ٠٠٠

وما. هو المقياس الذي نقيس به التقدم ؟٠٠٠

ان القوة وحدها ليست مقياسا ٠٠ فالرجل القوى قد ينفق قوته فى المخدرات وقد يتراخى تحت شجرة كالبهيمة لينام ٠٠ وقد ينفق قوته فى العدوان وهو فى هذه الحالات كلها ليس متقدما فى شىء

والسرعة ليسب مقياسا للتقدم ٠٠ فاذا درت حول الارض بطائرة صاروخية لا لقى عليها القنابل ١٠ فانه لا فضل لى ، وللتقدم أن أدور حولها بحمار في عشر سنوات لا بذر القمع ٠٠ فالسرعة في ذاتها ليس لها معنى ٠٠ وانما الهدف من السرعة هو المهم ٠٠ واذا طال عمرى حتى بلغمائتي عام فلن يصنع منى انسانا متقدما

العلم لعبة من الاعيب الذكاء البشرى يلعب بها الاطفال السكبار أمثالنا ٠٠ فهم يلهون بالذرة والالكترون ١٠ بدلا من النفيخة وعفريت النسوان ١٠ ولكن معنى التقدم في توظيف العلم وليس في العلم عنه العلم . •

والتدين لايضيف شيئا الا الحضارة فليست العبادة هي التي ترفع من شأن الانسان ٠٠ وانما نوع المعبود ٠٠ هيل هو الشمس أو البقرة أو الصنم ، أو النار أو الله ٠٠ وماهيه العبادة نفسها هل هي وعي كوني أو روتين يومي كلعب الطاولة ٠٠

لا القوة اذن ولا الصحة ولا السرعة ولا العلم ، ولا الدين تكفى لتحقيق التقدم ٠٠ وانما هي وسائل ٠٠

وانما معنى التقدم يتحقق فى شىء واحد ١٠ الحرية ١٠ والحرية فى ذاتها تحتاج ١ لىعلم وصحة وقوة وسرعة لتتحققعلى نطاق واسع وتصل الى كل الناس ١٠ كما يصل اليهم الماء من الصسنبور كل يوم ٠٠

ان التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطأ ٠٠ ونحن نتقدم على مسار الزمن الطويل ٠٠ ولكن الخط الذي يسير بنا الى الامام ليس مستقيما وانما هو يتعرج أحيانا ٠٠ هنا ٠٠ وهناك ٠٠

### معنى(كضمير

الوقت الذي يذهب سدى ، وما أقسى اللحظات التي تموت لل بديك دون أن تنتفع بها ٠٠

ماأكثر يديك دون أن تنتفع بها ٠٠ لو استطعت أن تحيل الحكمة كلها الى سطر واحد أو كلمة صغيرة لفعلت ، فأنت تريد أن تشرب الحياة جرعة واحدة ٠٠ فالساعة تدق الى جوارك ، والعمر يمضى وأنت تريد أن تسستوعب كل شيء ٠٠ تريد أن تحس بكل السعادات وتعرف كل الحقائق وتدرك كل الحفايا ٠٠

لا شيء يكفيك ٠٠

ولا شيء يكفيني ٠٠

ولا شيء يكفي **أحدا** ••

أنت تتطلع الى ما فى رأسى ، وأنا أتطلع الى ما فى يدك ٠٠ وكلانا يتطلع الى ما فى الغد ٠٠ نحاول أن نأخذ منه ضعف احتمالاته ٠٠

وأشد ما يعذبنا ٠٠ جلاد ٠٠ فى نفوسنا ٠٠ اسمه الضمير ٠٠ لا يعرف ميزانا سوى ميزانه ، جلاد يبخس كل مجهود ٠٠ ويستخرج فى كل عمل عيبا ولا يفتأ يطالبنا بالسكمال ، وكلما بلغنا هدفا طالبنا بهدف آخر ٠٠

انه مثل قاطع الطريق و بروكوست ، في الحرافة المونانة الـ

كان يقطع الطريق على الناس ، ثم يخلع عنهم ثيابهم ويضعهم على سرير من حديد ، فاذا وجدهم أطول منه قطع أرجلهم ، واذا وجدهم أقصر منه ٠٠ شد رؤوسهم وأقدامهم بالحبال ليساوى بينهم وبينه ٠

وهو لا يجــد الطول الذي يطلبه أبدا لأن سريره مصـــنوع من الأجلام ٠٠ من أحـــلام البشر ٠٠ والبشر يحلمون دائما بما ليس لديهم ٠٠

الضمير قوة في داخل الانسان تطالبه كل يوم بمطالب جديدة ٠٠ قوة ذات أهداف متحركة ٠٠ كلما اقترب منها ٠٠ ابتعدت عنه ٠٠ وكلما قبض عليها تبدلت في يديه وفقدت حرارتها ٠٠ قوة لها قصة طويلة في تاريخ البشرية وفي تطورها ٠٠

#### \*\*\*

فى البداية ٠٠ كانت الأرض تعج بالحيوانات ، وكان المجتمع القديم غابة كثيفة ومستنقعا تنقنق فيه الضفادع ، وتعوى الذئاب ، وكانت الجياة تأكل بعضها فى وحشية ، وكانت الإمطار والسيول والزلازل والبراكين والبروق والرعود تدمدم فى الفضاء فيرتعد حيوان صغير يقف على ساقين ويتطلع من فجوة كهفه ٠٠ هوالانسان الأول ٠٠.

- كان يتطلع الى السماء في خوف ٠٠

ان كل شيء حوله لا يتغير الا السماء

انها تضىء بالنهار وتتحول بالليل الى فحمة سوداء ، ثم لا تلبث أن تهطل سيولا وترعد وتبرق وتقذف بالشهب ·

وسنحد وهو يرتعد ، وقد تصور أن في السماء أرواحا تحكمه ٠٠

وبمضى الزمن نشأت الاديان البدائية التي تعبد الشمس والنار ، سـ ويشات طوائف الكهنة من السحرة والمشعوذين

ونشأ الضمير الاول ٠٠ من الخوف والجوع ٠٠

#### \*\*\*

ولكن الانسان ما لبث أن أدركه الشك وأشاح بوجهه عن السماء · · وبدأ يتطلع الى الارأض · ·

وبدأ يعرف الشبع ويسيطر علىالخوف ويتخذ له ضميرا جديدا ٠٠

كانت فضيلته الأولى هى الأسباب التى يحفظ بها كيانه كفرد فى عالم يسود فيه الذئب ولكنه تزوج ٠٠ وعرف الأسرة ، وأصبحت فضيلته الجديدة تشمل خيره وخبر أولاده ٠٠

واتسع ضميره لحساب اضافى وتكاليف اضافية ٠٠

ولم يكتف بالأسرة بل تجمع في قبيلة كبيرة من عدة أسر، وضاعت عصبيته العائلية في عصبية شملت مصالح القبيلة كلها٠٠ ومر الزمن ٠٠٠

وتصدعت القبيلة أمام امتحان الحياة العسير ٠٠ فتجمعت في قبائل ٠ لتواجه الانخطار ، ونشأت الدولة ٠٠ وذابت العصبية في احساس جديد هو الوطنية ٠

ولكن الدولة لم تسطتع أن تعيش فى أمان فلجأت الى التكتل، وبدأ الانسان للمرة الاولى يتجاوز وطنه لينظر نظرة شاملة الى الانسانية فى فضول الريفى الذى يتطلع الى مدينة وسعة ، ويتفرج على شوارعها المرصوفة المضاءة بالكهرباء .

وبدأت الوطنية تذوب في احساس انساني شامل ٠٠

وأصبح الضمير في النهاية جهازا ، معقدا يضم مطالب العالم الكبير ، وأصبح الحير هو خير الكل ، والشر هو شر الكل .

وابتلعت الأخلاق الكبيرة الاخلاق الصعفيرة كما قال ميرابو ، وأدرك الافسراد أنهم يموتون ويتركون آثارهم في حوض مشسترك يشرب منه الناس ٠

#### \*\*\*

هذه هى القصة التى نطالع آخر أخبارها ونحن أطفال ، ونقرؤها فى الكتب والتعساليم والمبادئ ، ونلتقطها بالعسدوى من آبائنا ومدرسينا ٠٠

ونراها شاخصة أمامنا فى المجتمع حينما نفتح عيوننا · · حقيقة ملموسة يسسهر على حمايتها الجيش والبوليس ورجال القضاء والمحامون والساسة · ن

ان الحكومة هي ضمير المجتمع المسلح الذي يسهر على حراسة خزينة المثاليات التي كسبتها الإنسانية بالدم والعرق ·

ولكن المجتمع نفسه أداة ٠٠ وليس غاية ٠٠ لقد اتخذه الفرد درعا ليواجه به حيساة شاقة وليوسع من حريته ويضساعف من طاقاته ٠٠

ان حرية الفرد شرط أساسي في العقد الاجتماعي ٠٠

لقد صنع الفرد أسرة ثم ألف قبيلة ثم أقام دولة ٠٠ ثم أشترك في عالم كبير ٠٠ بهدف واحد ٠٠ هو صيانة حياته ٠٠

\_\_ وهو يحمل عب الانسانية ويضحى بخيره في سبيل خير الكل

لانه يريد أن يهزم الخوف والجهل والفقر والمرض ويقضى على \_\_\_\_
 لموت والهزيمة

وهذا يرد كل الفضائل الى أصل واحد هو حفظ الحياة ٠٠ وبقاؤها وتحسينها ٠

والذين يصنعون لنا الفضائل ٠٠ ويربون فينا الضمير ٠٠ هم أفراد قلائل حالمون ٠٠ أنبياء وفلاسفة ٠٠ امتازوا علينا بالحس المرهف والبصر العميق ، والتصور الدقيق للكمال ٠٠

كان الا نبياء يحلمون كما كان أفلاطون يحلم فى جمهوريته ، ثم تركوا أحلامهم تعمل فى ضمائر الناس ٠٠

كانوا يشعلون الفتيل ٠٠ ثم يتركون كتبهم لتنفجر في التاريخ كالقنابل الزمنية ٠

ولو بعث موسى حيا ٠٠ لما صدقأن الناس حاربوا من أجل أفكاره كل هذه الحروب الدامية ٠٠

ان الضمير هو نتيجة تفاعل عنيف بين الفرد وبيئته ، وهو يرتد في النهاية الى قيمة مرتبطة بالحياة ٠٠

انه يشبه صماما من صمامات القلب التي تسمع بتحرك الدم في اتجاه واحد الى الامام فقط ٠٠ الى الشرايين الصيفيرة التي تغذى الجسم ، وتروى خلايا المجتمع ٠

وهو أكثر من مجرد صمام ٠٠ انه طلمبة أيضًا ٠٠ تدفع الدم دفعًا بقوة فطرية في داخلها ٠٠

ان الضمير ليس مكتسبا كله ٠٠ انه فطرة خالصة ، وهو يتطور في الشكل والقالب متأثرا بالتربية والتعليم ٠٠ والاكتساب ، ولكن

روحه تظل حقيقة فطرية كالبروتوبلازم والخلية ، والحركة والنور . . ومن هذه الفطرة تنبثق الاحسلام ٠٠ أحسلام اليقظة العظيمة التي تؤدي تطلب الحق والخير والجمسال ٠٠ وتشسست مجارى الوعى التي تؤدي المنا ٠٠

\*\*\*

وحینما تصادف فی طریقك ۰۰ رجلا نصف نعسان ۰۰ یتساءل ساخرا

ما الفائدة من وضع سنتة أزرار على كل المعطف وتعليق شرابه في قمة الطربوش ٠٠

ما الفائدة من لبس الاسنان الذهب ٠٠ واطلاق اللحى ٠٠ وقص الشوارب ٠٠ لا تضحك عليه ٠٠ فهذا التساؤل ينبع من مكان قديم مقدس هو الضمير الحائر أمام الحقيقة ٠

ولسنا كالنحل ٠٠ فضلاء بالغريزة نصنع العسل ولا ناكله . ونلقح الاثناث ثم نموت ٠٠ انما نحن آدميون نختار فضائلنا بوعى وبعد ليال طويلة من السهر والارق والتساؤل والتردد ٠٠ وفي هذا تكمن كل قيمتنا ٠٠

ے کے ضبحکت میرازا عیل الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم تخالب

### حول معنى العدالة

السماء لا تمطر خبزا ٠٠ ولا حريات ٠٠ كل شيء في دنيانا صناعة أرضية ٠٠ حتى المثل العليا ...

لقد مضى الزمن الذي كنا نتلقى فيــه تعاليمنا من جبريل ٠٠ وتحول أصحاب الرسالات الى أصحاب معامل وأصحاب مصانع وشركات ، وتحولت فضائلنا الى شيكات تصرف بشمسباك بنك ياركليز ٠٠

وأصبح في امكان رجل مثل فورد أن يصنع جنة مزودة بالترام والترولي باس وتكييف الهواء والراديو ، وأنهار الويسكي والعسل ، والحوريات الفاتنات ، وأكواب المانجو المثلج ٠٠

ويتمتع الى جوار هذا بحياته الدنيا ٠٠ فلا يضيع لحظة واحدة في الصلاة ٠٠

وفي استطاعته أيضا أن يشتري غفران البابا ٠٠ وأن يشتري أنعم أعضاء الكونجرس ٠٠ وأن يستأجر شعبين يتحاربان أمامه كل سبيل التسلية ، وأن يستولي في نفس الوقت على محطة اذاعة ومسرح وسبينما وصحيفة ، ويذيع نشرات منتظمة من الأكاذيب على الناس ٠٠

كل هذا أصبح ممكنا ٠٠

والمصلون والرهبان وأصحاب اللحى ٠٠ أصبحوا فى خدمة أصحاب المال دون أن يحسوا ٠٠ فهم يقومون بواجب يومى هام ، هو تشحيم المجتمع حتى لا تلتهب طبقاته من الاحتكاك الدائم • ولهذا يحرص فورد على طبع سبعة ملايين نسسخة من الانجيل ويقوم بتوزيعها مجانا على الفقراء والزنوج ٠٠

لقد انعكست الآية ٠٠ وأصبحت السماء خاضعة لحكم الأرض ٠٠ وكان لهذا الخضوع قصة طويلة تروى ٠٠ \_

في الزمن الأول كانت الأديان تقتل الناس وتقدمهم للآلهة ٠٠

كان الفراعنة يلقون بامرأة حية في النيل قربانا لاله الفيضان ٠٠ ثم أصبح العرب يلقون فيه بدمية ٠٠ واتضح أن اله الفيضان ثم أصبح البصر ٠٠ غلبان ٠٠ لا يفرق كثيرا بين الانسان والدمية!!

وكان الاغريق يذبحون الناس بالمئات عند أقدام آلهتهم ٠٠ ثم أصبحوا يذبحون الحيوانات ، ثم أصبحوا يقدمون الخبيز المقدس والبسكويت ٠٠

واتضح أن الآلهة تفضل البسكويت ٠٠ وأن معدتها تستريح على النشويات ٠٠

وكانت بعض الأديان القديمة تحرم الزواج على كهنتها ٠٠ ثم أباحت الديانات العصرية الزواج ، وأباحت تعدد الزوجات ٠٠ وأباحت الطلاق ٠٠ وطالبت بحرية المرأة ، وطالبت بالدستور على الطريقة المودرن ٠٠

كان الله نفسه أكثر واقعية من عباده ٠٠

وكانت الحاجة متفوقة على الحلم منذ البداية ، ومطالب الأرض تغلبة على مطالب السماء ، ولكن التطور تلكا بسبب الحجل ... خجل الانسان من مواجهة جسمه عاريا ، وادراك أهمية اللقمة ، وسلطان الفم الذي يأكل ...

وأضاع هذا الحجل كل شيء ٠٠ لأن الزمن لم يكن واقفا ، وانما كان يسبر ٠٠

كان المجتمع يسير من مجتمع يفلح ويزرع الى مجتمع صناعى هائل ٠٠ يمور بالنار والبخار ، ودفعت الكهرباء عجلة التطور دفعة أخرى ٠٠ فاختل التوازن ، وأصبحت امكانيات القوة فى المجتمع أكبر من امكانيات الوعى ، وتحولت الطاقة البشرية الى مارد مغفل يلهو بلعبة خطرة اسمها الحرية ٠٠

أصبح فى امكان الفرد أن يمتلك بلا حدود ، وأن يقوى بلا حدود ، وتمخض هذا الوضع عن ظهور أمسال فورد ٠٠ بل ظهور دول بأسرها مثل اسرائيل ، وظهور حكومات داخل حكومات فى كل مكان تديرها المصارف والبنوك ، وظهور صراع سياسى عالمى بين معسكرين فى الشرق والغرب ٠٠ بينهما مئات الشعوب الصغيرة التى تضع يدها على قلبها فى اشفاق ٠٠

وعاش هذا الصراع فى داخل كل فرد ، فهو حائر بين فرديته ·· وبين احتياجات المجتمع الذى يعيشفيه ··

هو يطمع أن يكون الها مثل فورد ، ولكن المغامرة تبدو أمامه مثل اللوتارية ٠٠ تضيع فيها مليون فرصة وتكسب واحدة ، ولا أحد يضمن أنه سيكون الواحد في المليون ٠٠

وهو يريد حرية مطلقة ، ولسكنه يعلم بالتجربة أن مثل هــذه

الحرية ستكون على حساب ملايين قد يكون هو بينهم ، فترتد اليد التي أطلقها الى عنقه وتخنقه ٠٠

وهو يريد أن يرتفع فوق حاجاته المادية ، ويعيش في تأمل ٠٠ كالفقير الهندى ، ولسكن زمن الروحانية انتهى ، والهنود أنفسهم تركوا التأمل وراحوا يصنعون الطائرات ٠٠

وهو يتطلع الى السماء ٠٠ باحثا عن حل ٠٠ فيجد أن السماء ليس لديها أية فكرة عن حاله ، وأنه متروك وشانه على الأرض يفعل ما يراه ، وأن كل شيء ٠٠ حتى المثل العليا والأحلام ٠٠ أصبحت تصنع محليا بأيد انسانية مثل الخزف والفخار ، وأن عليه أن يصنع مثالياته ، ويصوغ مصيره ٠٠

عليه وحده أن يستخرج الحل من أفواه الناس ٠٠ ومن التاريخ ، ومن السكتب ٠٠

وفي جمهورية أفلاطون حينما يسأل سقراط :

ــ ما معنى العدالة ؟

يجيبه ثراسيماخس:

ــ هى منفعة الأقوى ٠٠ فالأقوى هو الذى يضبع القانون ويصبوغه من مصالحه ٠٠ فيسمى منفعته عدلا ، وعلى الضعفاء أن يطيعوا ٠٠ فليسب لهم فضيلة سوى الطاعة !!

وفى كتاب زرادشت يقول نيتشه:

- صحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين الأن ليس لهم مخالب ٠٠

ويقول ميكيافيلي : ان العدالة ٠٠ هي منفعة الأذكى ، وان أية

وسىيلة ــ مهما كانت منحطة ــ هى عادلة اذا كانت لها غاية تبررها ، وان درهم من الذكاء أفضل من قنطار من الحق ٠٠

ويقول المسيح: انه لا وجود للعدالة على الأرض ، وانما العدالة هي في المملكة الثانية ٠٠ بعد الممات ، وان أكبر عقاب لعدوك الذي يصفعك على خدك هو أن تعطى له خدك الآخر ٠٠.

ولكن افلاطون يعود في نهساية جمهسوريته فيستخلص المعنى الحقيقي للعدالة ١٠٠ فيقول:

ان العدالة ليست منفعة الأقرياء ، وليست منفعة الأذكياء ، وانما هى تحقيق نظام فى المجتمع يشبه تحقيق الصحة فى الجسد ٠٠ فيكون كل فرد فى مكانه ٠٠ يأخذعلى قدر حاجته ، ويعطى على قدر طاقته ، ويحقق بين اخوانه تعاونا فعالا ٠٠

## \*\*\*

العدالة ليست قوة مطلقة ، ولكنها قوة منسقة ٠٠ --

ان أفلاطون بهذه الكلمات القليلة يلخص المحنة التي نمر بها \_\_\_

ان العالم يحاول أن يحقق هذه القوة المنسقة في مجتمعاته ٠٠ بحيث يصبح كل فرد في مكانه ٠٠ يعمل على قدر طاقته ٠٠ وي**أخذ** على قدر حاجته ٠٠

وكان عصريا ٠٠ فصنع معنى للعدالة من مادة الأرض ، ومن منافع البشر ، ولم ينتظر ليسقط عليه الوحى من السماء مع أنداء الفجر ٠٠٠

أما نيتشه فقد ظل متشبثا بفضيلة القوة ٠٠ حتى جن ، وتلفت حوله مرددا كلمته الماثورة :

\_ الى متى ينتظر ذلك القسيس الأبله ٠٠ ألم يعلم أن الله قد مات ؟ ﴿ ﴾

لقد أمعن فى الوحدة والعزلة وظل يعلو عن الناس حتى انفصل عنهم ، وفقد الآله الذى يعيش فى قلب الجماهير ، وانقطعت صلته ، بينبوع القوة ٠٠٠

ولكن نيتشمه مازال حيا بيننا ٠٠ مازلنا نراه كل يوم على مسرح السياسة ، ومازلنا نرى ميكيافيلي ٠٠

ومازلنا نوى المسيح مصلوبا في أقصى اليمين ٠٠

وبين اليمين واليسار ٠٠ يدور الصراع ٠٠ والتاريخ يسير ٠٠ ولا ينتظر ٠٠

# لاتقتلنفسلئ

جدنا القرد يفكر تفكيرا سليما ٠٠

كان لم يخطر له فى احدى المرات أن يصعد على شجرة جوز الهند ليلقى بنفسه من فوقها ٠٠ وانما كان يصعد عليها فى الغالب ليبنى عشا ، وكذلك أولاده القرود ٠٠ وأحفاده من أولاد آدم ٠٠٠

ولكن المجتمع تطور ٠٠ وتحولت الغابة التي كانت تسكنها القرود الى مدينة يجرى فيها الترام وتضيئها الكهرباء ويسكنها آدميون يشربون الويسكى وعصير البرتقال ٠٠ ويتفرجون على البالية والأوبرا والسينما سكوب ويقرءون الكتب ٠٠

تحولت الغابة المليئة بالرعب الى جنة حافلة بالملذات والمتع · · فماذا حدث · · كيف احتفل الانسان بهذه الجنة الجديدة · ·

لقد بدأ يشرب الفنيك واليزول ويطلق على رأسه النسار ويلقى بنفسه من اسطح العمارات ويتفنن في قتل نفسه . .

لقد أصبحت الحياة لذيذة ممتعة لدرجة أثارت حب الانسان ٠٠ وأثارت بغضه في وقت واحد ٠

أصبحت لذة المال تخلق المسرف الذي ينفق بلا حساب ٠٠ وتخلق المخبل الذي يجوع حتى الموت ٠٠

ولذة الطعام تخلق المتخم · · وتخلق المعود · ولذة الجنس تخلق الراهب · · وتخلق الداعر · وأصبح الضوء الشديد يخلق فى الرائى رغبتين فى وقت واحد · · ان يفتح عينيه ويحملق وان يغطى عينيه ويهرب الى الظل ·

## \*\*\*

ان الانتحار ظاهرة غريبة ٠٠

انها ظاهرة غريبة حينما تصدر عن مجتمع عصرى ٠٠ متمدن ٠٠

انهم يقولون ان الانتحار زهد فى الحياة ٠٠ ورفض للملذات ٠٠ ولكنه فى الحقيقة حب للحياة ٠٠ وتهافت على الملذات ٠٠ حب مريض يائس وتهافت أنانى ٠٠

ان المنتحر يحب حياته لدرجة لايحتمل معها فقدان أى شيء ٠٠ السعادات الصغيرة تبرق تحت عينه الشرهة ٠٠ والآلام الصغيرة تعضه في قلبه ٠ والحرمان يتمثل له في شكل كابوس رهيب أبشيع من الموت ٠٠

انه كالعاشق الذي يهرب من عشيقته من فرط هيامه بها ٠٠ لانه يخشى الفراق ٠٠

ان قلبه يتفطر حبا ٠٠ ولكن ساقيه ترتجفان من الذعر والهلع ٠٠ فلا يجد وسيلة للتعبير عن حبه الا الجرى ٠٠

وهو أنانى يطالب الدنيا بأكثر مما تستطيع ولايحاول ان يدفع الثمن ٠٠

اذا نفخ على الجليد فلم يتحول الى قمح ٠٠ لطم خديه ٠٠ وشتى ثوبه ٠٠ وبكى واشتكى لانه مظلوم ٠٠ منحوس الطالع ٠٠

واذا غابت الشمس قبل ان يتدفأ بها لعن الشمس ٠٠ لا نهــــا تتا مر على حرمانه ٠٠

أنه يمثل ارادة مريضة اختل فيها التوازن فهى بدل أن تتكيف مع الظروف ٠٠ تحاول أن تكيف الظروف حسب هواها ٠٠ تحاول أن تفعل هذا في تعسف وعجلة وأنانية ٠٠ لاتعرف معنى للصبر ولا للجهد ٠٠

وحينما تصطدم هذه الارادة بالمستحيل لا ترتد الى العقل ولكنها تتمرد ٠٠ وتتهم الوجود كله بالظلم ٠٠ وتلقى عليه عب الفسل وتصمم على محوه ٠٠

ويبلغ جنون المنتحر ذروته فى لحظة الانتحار ٠٠ فيبدأ فعلا فى محو الوجود ٠٠ بمحو نفسه ٠٠ وتكون النهاية أن يؤكد ذاته باحداث العكس ٠٠ باعدام ذاته ٠٠

### 平大半

ويظل السؤال الثاني بلا جواب ٠٠٠

لماذا يكون الانتحار سمة المجتمعات العصرية ٠٠ ولماذا يتكاثر عدد الذين يشربون الفنيك كلما ارتفعت العمارات عدة ادوارا في السماء ويتكاثر المجانين كلما زحفت المدنية على الغابة والحقل ٠

السبب على ما اعتقد ليس هو المدنية ٠٠ ولكنه التقدم المريض الذي يشمل المجتمعات من الناحيــة الشكلية فقط ٠٠ بينما تظل متأخرة ٠٠ من حيث قدرة افرادها على التنفس والنمو ٠٠٠

ان التقدم الحقيقى هو الذي يصنع قوة في الخارج بقدر مايصنع قوة في الداخل ٠٠

## « كتب للجميع »

التقدم هو الذي يصنع من الصلب بقدر مايصنع من الحريات · ·
 والمجتمع كالجسم البشري كلما زاد حجمه واتسع نشاطه كلما
 احتاج إلى مساحة كبيرة من الرئين يتنفس بها ·

اذا عرفت هذا فلن تقتل نفسك ٠٠ وانما سوف تعمل انت وغيرك من أجل صناعة مجتمع متوازن شريف تعيش فيه حرا ٠٠ وتستعمل الفنيك في قتل البعوض ٠٠ وتصعد على سطح المجمع لتتفرج على منظر القاهرة ، وتستمتع بحياتك تماما كما كان يفعل جلك العاقل القرد ٠

■ ليس هناك ماهو اثن من البشر ومن عقولهم • انهم ائن من البترول والحديد وأثن من الأرض والقمح • • انهم يصنعون البترول والحديد • • والبترول والحديد لا يستطيع أن يصسنعهم • • •

# روشة لعلاج الحروب

كان جدنا البدائي ساكن الغا ب٠٠ يحارب كل يوم ٠٠

كان يحارب الثعبان والذئب والأسد ويصارع الرياح والسيول والصواعق والزلازل ٠٠

لم يكن يعرف طعم الهدنة ابدا ٠٠

وكان كل سلاحه هو دماغه ٠٠ عقله

ومن هذا العقل أخرج الالسلحة التي قتل بها الذئب واذل الأسد وأسر الثعبان ٠٠ وفي أقل من ألف عام كان يضع أعداء الأوائل في أقفاص بحدائق الحيوان ويتفرج عليها وهو يقزقز اللب

لقد انتصر ٠٠

ولكن الحرب لم تنته ٠٠ فما لبث هو نفسه أن تعول الى وحش وبدأ يحارب نفسه ٠٠ وتحولت الحرب بين الانسان والعيوان الى حرب بين الانسان والانسان ٠٠

وبدا العقل يبتكر أدوات انتحار واسعة النطاق تحصد اعمسار الالوف في لحظات ٠٠

وتحول العقل الى ثقب تساقط منه الطاقة البشرية وتفسيع في صراع لايجدى ٠٠

وأصبحت الوحوش في اقفاصها هي التي تتفرج علينا بدورها وتقزقز اللب

لقد انتصرت ٠٠ وان ظلت سجينة ٠

## 平食半

ان الحرَب تدور من أجل الائرض والقمح والبترول والحديد ٠٠ من أجل غنى يريد أن يضاعف ثروته ، وقوى يريد أن يضاعف من قوته ٠٠ وتاجر يريد أن يروج تجارته ٠٠

ولكن الأرض واسعة ٠٠ يمكن ان تسعنا جميعا٠٠ولوكف العقل \_\_ لحظة واحدة عن التفرغ للحرب ٠٠ وتفرغ للسلام ٠٠ وعكف على كنوز الطاقة التي تكمن في الطبيعة لاستطاع أن يوفر قصرا لـــكل فـــلاح ٠٠

ان قوى الذرة تستطيع ان تحول الصحارىالى حقول ٠٠والحقول الى مصانع ٠٠ والمصانع الى أدوات جميلة في خدمة الانسان ٠٠

لقد استطاع العلم ان يسقط مطرا صناعيا · · واسستطاع أن يحول المستنقعات الى مزراع مائية معلقة تنتج ستة امثال المحصول المعتاد من الأرضى الخصبة · ·

واستطاع أن يحول ضوء الشمس الى تيار كهـــربائى يدير به المحركات ٠٠

واستطاع ان يخترع زجاجا لايتحطم وثلجـــا لا يذوب ومطاطا لاينصهر ٠٠ وخشبا لايلين ٠ وورقا صلبا كالطوبلبناء البيوت ٠٠ واستخرج داود وبسون لحما نباتيا من بذور القطيم ، وأمكن أخيرا أن يستخرج العلم النيلون من الفحم ، والصوف الصناعي من اللبن . • .

وأمكن فى روسيا صناعة قصائل جديدة من القطن ٠٠ وقصائل جديدة من الأبقار والاغنام ٠٠ وأنواع من المحاصيل والفسواكه البقول بالتلقيح والتهجين ٠٠ والتأثير على الاجنة بالاشعة ٠٠

وأمكن للعلم أن يطيل أعمار الورود والأزهار وأن يصنع أصابع صناعية وكلية صناعية ، ويمنح البصر للعميان باستعمال شرائح من عيون ميتة ٠٠

واستطاع أن يهزم الحر والبرد ٠٠ بتكييف الهواء ٠٠

واستطاع أن يستخرج البنسلين من العفن والتراميسيين من الطين ٠٠٠

أن العلم قوة رهيبة ٠٠ تستطيع أن

تغير وجه الارض ٠٠ ولكنها قوة مضاعه ٠٠ قوة يستخدمها تجار الحروب لاغراضهم ٠٠

انهم لاينفقون مليما على هيئة علمية الاا ذا كانت تبحث في وسيلة جديدة للتدمير ٠٠ والقنبلة الاقوى هي التي يفوز مخترعها بنيشان ٠٠ وعلى أمثال باستير وكوخ ان يكافحوا ويجــوعوا اذا أرادوا أن يفكروا أو يخترعوا للسلام ٠٠

ان العلم ليس حرا ٠٠ ورجل العلم ليس حرا ٠٠ لانه في مجتمع استعماري غير حر تتصارع طبقاته في سبيل السيادة والكسسب والثروة ٠٠

وضرب بورسعيد مثل دقيق لهذا الصراع البشع على مستوى

عالمى ٠٠ فوراء انجلتراوفرنسا واسرائيل هيئة من المنتفعين بالبترول وبالقنال ، وبالشعوب ٠٠ وراءهم عشرات من الاحتكاريين العالميين يؤثرون على الصحف والاذاعة والسينما والبرلمان ويشترون كل شيء حتى أصوات الناخبين ، حتى العلم من أذهان العلماء الشرفاء ٠٠

وَفَى النهاية يتحول كل شيء الى دبابة ومدفع وقنبلة ٠٠ وقتــل وسفك دم ٠٠

ويضيع الخير الحقيقى لان القنابل تمزق البشر وتمزق عقولهم ٠٠ وليس أثمن من البشر ومن عقولهم ٠٠

أنهم أثمن من الحديد والبترول ٠٠ وأثمن من الارض والقمع ٠ انهم يصنعون الحديد والبترول ٠٠ والقمع ٠ والقمع لايستطيع أن يصنعهم والعقل وحدم هو الذي يستطيع ان يحول الارض الىجنه ولكنه مستعبد وعليه ان يتحرر أولا ٠٠٠

وكيف يتحرر العقل ٠٠

ليس هناك الا طريق وحد٠٠ هو أن يتحرر منالنظام الصراعي الذي يعيش فيه ويحتم عليه الحرب ٠٠

عليه ١٥ يقضى على الاستعمار أولا ثم يفرغ لتنظيم اقتصادى جديد يسلم فيه مفتاح المصنع ومفتاح الدكان للدولة ويقضى على الحرب الصامتة بين صاحب المصنع والعامل ٠٠ ويحول المجتمع الى أسرة ٠٠ والحكومة الى أب ٠٠ والعالم الى دول متا خية متعاونة ٠٠ ويحرر المخترع منبيع ذهنه كالسلعة ٠٠

وبهذا يصبح سوق الشرف هو العمل والانتاج ١٠٠ لا الكسبب والاستغلال ١٠٠ ويتحول الانسان مرة أخرى الى جده البدائي المسالم الذي كان يحارب الطبيعة القاسية ١٠٠

يعود الانسان محاربا مرة أخرى للزلازل والبراكين٠٠ والصواعق والامراض ٠٠ ويكف عن محاربة نفسه ٠



بعث في معنى السروح وأصسل العبادات

🍙 ان حقيقة الحياة غير معروفة .. انها حسركة دبت في المسادة ٢٠٠ حسركة واعيسة هادفة حرة ٠٠٠ ولعلها مادة ليست الجثة عسل اى حسسال و

# الشي

عشر سنوات كنا نقف في مشرحة كلية الطب ٠٠ كل خمسة أمام جثة ٠٠

وكنا نظن حبنئذ أن حقيقة الانسان ليست لغزا ٠٠ وان في امكان المشرط أن تكشف عنها يضرية واحدة 🤲 وان الجسم ماهــو الاحقسة اذا فتحتها عرفت كل شيء ٠٠

ولكن سنتين طويلتين مرتا ٠٠ وأنا ابحث وأنقب خلف اللحم الحقيقة دون جدوى .

فتحت القلب ٠٠ وفتحت الرئتين ٠٠ وتتبعت الأعصـــاب حتى نهاياتها ٠٠ وصعدت من الحبل الشوكي الى المخ ٠٠ وقطعت المخ نصفين ٠٠ ثم قطعت كل نصف الى نصفين ٠٠ وآنتهيت ١٠٠لىكتلة رخوة هلامية بيضاء ٠٠ قال عنها الأستاذ ٠٠ أنها سر الانسان ٠٠

أهنا يسكن الائلم ٠٠ وترقد اللَّهُ ٠٠ وتنام الارادة ٠٠ في هذه الكتلة المائعة الطرية •

م، فعدت وأسم في قلق وتشكك ٠٠

لقــد فتحت الحقيبة فوجــدت داخلها حقيبه ٠٠ وما زلت بعــــد سنتين من التعب والكد حيت كنت امام مجهول ٠

ان القناع الذي يغلف الانسان ليس ثيابه وحدها ٠٠ فجسلده ثوب آخر ٠٠ ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب ٠٠ أما هو نفسه فبعيد ٠٠ فبعيد ٠٠ تحت هذه الاقمشة السميكة من اللحم والدم ٠٠

وقرأت ثلاثة آلاف صفحة · · في كتب التشريح · · وكانت الخلاصة في النهاية · · أن الانسان مجموعة من الاحشاء في قرطاس من الجند · ·

كلام غير صحيح ٠٠ مع احترامي لجهود السير كننجهام وجـــراي وجاميسون وبقية عمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الانسان ٠

انهم لم يصفوا الانسان على الاطلاق ٠٠ وانما وصفوا ثيابه ٠٠

انهم فى نظــــرى ترزية من نوع عصرى ٠٠ ابدعـــوا فى وصف موديلات المصارين والامعاء ٠٠

ان القلوب المحفوظة في برطمانات متحف كلية الطب ٠٠ هي فتارين لتفصيلات مختلفة من القلب ٠٠ القلب الديكولتيه ٠٠ والقلب الجابونيز

أما قلب الانسان الحقيقى ٠٠ عواطفه ودمه الساخن النابض بالرغبة ٠٠ فلا يوجد الا في داخلنا نحن الاُحياء ٠٠

﴿ ان حقيقة الحياة غير معروفة ٠٠

انها حركة دبت في المادة ٠٠ حركة واعية هادفة حرة ٠٠ ولعلها مادة ٠٠ ولعلها أي شيء ٠٠ ولكنها ليست الجثة على أي حال ٠ ان أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأراجوز ٠٠ فتبدوا للناظر من بعيد كأعضاء حية ٠٠ تتكلم باختيارها وحريتها، وهي في الحقيقة

« اللــــه »

قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خباء ٠

في داخلنا أراجوز ٠٠٠

فی داخلنا زامر ینفخ فی بوق اجسادنا ۰۰ ویلهو بخیوط اطرافنا فتتحرك ۰۰ وتمشی ۰۰ وتتكلم ۰۰

وكذلك الكون كله ٠٠ الحيوان والنبات والجماد ٠٠ مجموعة أبواق متعددة ٠٠ في داخلها ٠٠ في قلبها زامر ٠٠ ينفخ على الدوام ٠

والبراهمة الهنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روح تخصه ٠٠ لا يعتقدون أن لكل حمار روح ، ولكل كلب روح ٠٠ ولكل نحلة روح ٠٠ وألما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ في أبواق الكون ٠٠ وروح واحدة تسكنه ٠٠ ومعنى واحد تحققه المخلوقات ٠٠ كمسا تحقق الكلمات المتعددة ١٠ الفكرة الواحدة البسيطة ٠٠ وكما يحقق الرسام والموسيقار والنحات والاديب والشاعر والمغنى ١٠ المعنى الواحد في سيل من المخلوقات الفنية ٠٠

ان الاله براهما ۱۰ الذي يسكن قلب العالم ۱۰ يتحدث في همس قائلا :

اذا ظن القاتل انه قاتل ٠٠

والمقتول أنه قتيل ٠٠

فليسا يدريان ماخفي من أساليبي

حيث أكون الصدر لمن يموت ٠٠

والسلاح لمن يقتل ٠٠

والجناح لمن يطير ٠٠

وحيث أكون لمن يشك في وجودي ٠

كل شيء ٠٠ حتى الشبك نفسه ٠٠

وحيث أكون أنا الواحد ٠٠

وأنا الاشبياء ٠٠

أنه اله يشبه النور الأبيض ٠٠ واحد ٠٠ وبسيط ٠٠ ولكنه يحتوى في داخله على الوان الطيف السبعة ٠٠

انه الجنين الذي يحتوي على بذور الصفات كلها ٠٠

لقد ربط الهنود جثث مشرحة القصرالعينى • • بجثث الكلاب بجثث سمك البحر • • بجثث النمل • • ثم مزجوا الكل بتراب الجبل • • وبكل العناصر •

وسلكوا الجميع في خيط واحد ٠٠ سموه براهما ٠٠ أو روح الكل ٠٠

وما على براهما الا ًان ينفخ فى البوق ٠٠ ويحرك الخيوط التى تلتقى فى يديه فتتحرك الاراجوزات جميعا على المسرح

وليس لبراهما عرش ٠٠ وليس له ميزان ٠٠ وهو لايحاسب ولا يعاقب ٠٠ وهو ليس بشخص عـــلى الاطلاق ٠٠ وانما هو حقيقة حقيقة الوجود فحسب ٠٠

## \*\*\*

كانت هذه الفلسفة البرهمية في ذهني وأنا اقرأ تاريخ الفلسفة من سقراط الى ماركس ٠٠

وقد وجدت ان براهما الهندى لم يمت بموت الفلسفة الهندية ٠٠ وانما ظل كالمسيح يموت ويبعث ٠٠ لايتغير فيه آلا الاسم ٠٠٠



153

فى فلسفة شوبنهور كان اسمه الارادة وفى فلسفة نيتشه كان اسمه المطلق وفى فلسفة ماركس كان اسمه ١٠٠ المادة وفى فلسفة برجسون ١٠٠ كان اسمه ١٠٠ الطاقة الحية ١٠٠

وفى الأديان السماوية كان اسمه الله وكثرت أمامى الاسماء .. وكثرت الأصابع التى تشير ٠٠ واتفقت كلها رغم اختلاف الوانها . على ان هناك شيئا ٠٠ داخل الخباء ٠٠ يحرك خيوط الاراجوز ٠٠٠ وينفخ فى بوقه ٠٠ والأسماء لاتهم ٠٠ وانما الذى يهم ٠٠ هو الشيء نفسه .. محل التسمية ٠

لقد كان بوذا عملاقا ٠٠ حينما قال ان الاديان كالانهار ، كلها تصب في البحر ٠٠ وحينما قال لمواطنيه:

« انى اقدم لكم ٠٠ لاهوتا بغير اله ٠٠ وعلم نفس بغير نفس ٠٠ ودنيا بلا آخرة ٠٠ وان الهى ٠ ليس شخصا ٠٠ وليس ملكا ٠٠ وليس خالقا للاشياء ٠٠ وانما هو الأشياء ذاتها ٠٠ »

وحینما قال مجیبا علی الفقیر الذی سأله ۰۰ ماهی الروح ۰۰ ـ مذه غایة التأمل النظری یاولدی ۰۰ هذه صحراء ۰۰ وانا لست بهلوانا ۰۰

لقد اكتفى بان اشار بأصبعه ١٠ الى قلب الدنيا ١٠ وقال ١٠٠ الشيء ١٠ ثم مات وترك الناس يبحثون عن ذلك الشيء ١٠ ويصنعون القنابل الذرية ١٠ ويتبادلون التهديدات ١٠ ويقصفون المدافع ١٠٠ لانهم يختلفون على معناه ١٠

## \*\*\*

ان الله عند جدى يتمثل فى شخص طيب رحيم غفور تواب ٠٠ يداوى الروماتزم ٠٠ ويقوى المفاصل ٠٠

وهو عند أمى مأذون يجمع رؤوس بناتها على رؤوس عرسان أغنيا، في الحلال وهو عند الاطفال يشبه عروسة المولد وهو عند اينشتين • • معادلة رياضة • • وقانون تخضع له الاشياء بالضرورة • • م اللـــه ه

## وهو عند عاشق مثلي • • حجه !!

وهو عند مشايخ الصوفية ٠٠ وزير أوقاف يوزع الكساوى

وهو عند الملحد موضوع دراسة ٠٠ وعند المؤمن موضوع عبادة ٠٠ وهو دائماً شيء حتى عند الذي ينكره ٠٠

ان معظم التعصب بين الأديان وبين الفلسفات يعود في النهاية الى خلافات السمية . .

ان الوجود الذي نعيش فيه ليس وجودا مفككا ولكنه وجسود منسق منظم تربطه القوانين ٠٠ والاختلافات الظاهرية في الأشياء خلفها وحدة حقيقية ٠

وفلسفة براهما الهندية ليست كلها خرافة ٠٠

هناك وحده في الوجود •

خلف النبات والحيوان والانسان · خلية واحدة بسيطة تلتقى · فيها حقيقة الثلاثة · ·

ومن خلال هذه الوحدة الحية يبدو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يؤدى الى معنى ذلك الشيء ٠٠ الساكن في قلب الحياة ٠٠ والذي يبعث فيها النبض ٠

ذلك الشيء الذي يبدو كأنه الغاية ٠٠ وكأنه السبب ٠٠ وكأنه المقيقة ٠٠ في نفس الوقت ٠٠

المؤسسات فاعبالم السحافة والطباعة



# دار انجهورية للصحاف



## بزالاعلانات المصربة

صاحبة أحدث وأوسع الوسائل الابلاشية في السشرق الأوسيط



الأجبشان جازيت الأجبشان ميلي نبروغرية أُمبسيات <u>لايورض أُمبسين</u> مجورنال دالكسندرى وصاحبة احدث مطابع فئ مصبر والعالم العسري



## شركته توزيعي أنجمهوريير

اضغم مؤسسة للتوزيع ف العالم العربي تصدرسلسلة: كتب لليميع





يقول داروين : ان الحياة
 مراع ٠٠ وان البقاء للاصلح
 ٠٠ وليس البقاء لمن يسبح
 بحميه يهيوذا ٠٠٠ ٠



مل رايت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في الهواء ١٠ انه لا يرى الهواء ١٠ وأراهن أنه ينظر الى الورقة كما ينظر الى مخلوق حي ١٠ ويظن أن بها روحا تحركها ١٠٠ انه كلب متدين ٠٠

وفى الماضى كان الانسان أحمق مثل هذا الكلب ٠٠ كان يتلفت حوله فى ذعر ودهشه ٠٠ ويتخيل الارواح تسكن كل شى ٠٠ تسكن الصخر ١٠ والبحر ١٠ والحقل ١٠ والجبل ١٠ وكان يعبد أعضاء التناسل لانه كان يرى فيها قدرة على بعث الارواح فى أولاده ٠٠

وفى مدينة هيرابوليس القديمة ٠٠ كانت تقوم مسلات هائلة فى شكل أعضاء التناسل أمام معابد أفروديت ٠٠

وفى كثير من نواحى آسيا الصغرى كان واجبا دينيا محترما على كل سيدة أن تقف بأبواب المعبد وتهب نفسها لسكل غريب يطلبها ، • ثم تضع على مذبح الرب ما كسبته من بغائها المقدس •

وكانت أول صورة من صور الاُديان ٠٠ هي السحر ٠٠

كان الكاهن يتوسل بالسحر الى السماء حتى تمطر ٠٠ والى الأرض حتى تجود بالقمح ٠٠ والى الريح حتى تهب ٠٠ فاذا فشل في توسلاته ٠٠ ضرب تمثال الهه بالسوط ثم ألقى به في البحر !

ثم بدأ يعتقد أن الأرواح الطيبة تختار حيوانات لتحل فيها ٠٠ ومن هنا نشأت عبادة الثور المقدس والبقرة وعجل أبيس ٠٠ ثم تقدم الدين خطوة أخرى الى الأمام ٠٠ فاتجه الى عبادة الأسلاف، واتخذت الآلهة أشكال البشر ٠٠

كانت آلهة الاُحباش ســـمر الوجوه مفرطحة الاُنوف ٠٠ وآلهــة تراقيا ذات شعر ذهبي وعيون زرقاء ٠٠

وكانت الآلهة هي أرواح الموتى ٠٠ فاذا أراد الملك أن يبلغ تحية أو رسالة الىجده الميت ٠٠ دعا اليه عبدا ٠٠ ثمأ بلغه الرسالة شغويا ٠٠ وقطع رأسه ٠٠ فاذا أراد أن يضيف سطرا الى رسالته ٠٠ ذبح عبدا آخر وشفعه بالأول كملحق ٠ وهكذا كانت الصلوات الأولى ٠٠ مرهقة ٠٠ باهظة ٠٠ دموية ٠٠

ولكن الدين القديم على ما فيه من وحشية وهمجية ٠٠ أضاف الى الحضارة تراثا رائعا من الفن والفكر ٠٠ أضاف السعر والموسيقى والنحت ٠٠ وتطور الشمسعر عملى يد الادباء المكبار الى ملاحم ومسرحيات ، وفن رفيع ٠٠

وما لبث أن انقلب الفن على الدين وبدأ يناقشه ٠٠ وظهر فلاسفة كسقراط وأفلاطون وأرسطو كانت لهم الجرأة على انكار الإله ٠٠ والتحم الدين مع العقل في معركة قصيرة انتهت بهزيمته وبانهيسار معبد الأولمب عند أقدام المنطق ، وطوت الأديان صفيحتها الاولى ٠٠ هعبد الاثولمب

ولكن التاريخ كان يحتضن تحت جناحه فرخا صـــغيرا لديانة جديدة ٠٠ د اللــــه ، ٥٠ /

کان الاسکندر المقدونی ۰۰ یسحق الشرق بقدمیه ۰۰ ویطوح بملوکه ۰۰ویحرق مدنه ۰۰ ویحوله الی میدان یعج بالاً سری والعبید ۰۰ وظهرت دیانة تکفر بالدنیا وتبشر بالا خرة ۰۰ وتقول ان هناك جنة بعد الموت ۰۰ وانها للتعساء والعبید وحدهم ۰۰

وعاد الاسكندر الى بلاده يحمل تراب هذه الديانة على ملابسه ٠٠ وظهرت اليهودية لتقدم للعالم فلسفة جديدة والها واحدا وعدالة اجتماعية ٠

واليهودية كسائر الاديان الشرقية تقوم على فكرة الخطيئة ، وأن آدم أطاع الشيطان وعصا ربه ، وأكل من الشجرة المحرمة ٠٠ فحكم عليه بالذل ٠٠ وطرد من الجنة ليكفر عن ذنوبه بحياة تعسة على الارض هو وذريته الى يوم القيامة ٠٠ وبعد القيامة تفتح الاخرة أبوابها ليعيش فيها البشر خالدين ٠٠ منعمين ٠٠ أو معذبين ٠٠ لابوابها ليعيش فيها البشر خالدين ٥٠ منعمين ١٠ أو معذبين ١٠ الديانات الهندية حيث تحكى كتب الفيدا أن الاله شيفا اله الشر أنزل شجرة تين من السماء وطلب من المرأة أن تغوى بها الرجل لتكسب الخلود ١٠ فخضعت للاغراء ، وأكل الرجل الشجرة ١٠ وحكم عليه بالبؤس والشريقاء مدى الحياة ١٠ وهذا التشابه بين الديانة والحرافة يتكرر في أكثر من مكان ٠٠

واليهودية هى أول ديانة دعت الى التوحيد ٠٠ ويرجع هذا الى نمو الحياة الاقتصادية وارتباط البلاد بالتجارة وتحالف القبائل واندماج الالهة المتعددة فى اله واحد ، وفى ذلك يقول أشعيا :

« هو ذا الرب من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر ، وكال بالكيل تبر الارض ، ووزن الجبال بالميزان » •

وفى آيات أخرى تدعو الى تحقيق العدالة ، وتضع القواعد الاولى للوصايا العشر ٠٠ أسمع يهوذا يقول :

« من أحل أنكم تدوسون المسكن ٠٠ وتأحيذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة لا تسكنوها ،وغرستم كروما شهية لا تشربوا

- « حن تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم ٠٠٠
  - « أندنكم ملا"نة دما ٠٠

« كفوا عَن فعل الشر ٠٠ تعلموا فعل الخبر ٠٠ اطلبوا الحق ٠٠ انصفوا المظلوم ٠٠ اقضوا لليتيم ٠٠ حاموا عن الإرملة »

وأعقب اليهودية ٠٠ ديانة المسيح ٠

وقد ظهرت المسيحية من تفساعل تيارين كبيرين ٠٠ الاول هو امتزاج الاكار الاغريق بالفلسفة الهندية والديانة اليهودية ٠٠ والثاني هو الاستغلال الصناعي والتجاري في بيت المقدس والاسكندرية وانطاكية وأثينا وروما ، وظهور طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل ٠

ومن هذه المحنة ظهرت أمثال هذه الا ّنات :

لا تفكر في عبشتك ٠٠ ماذا تأكل ٠٠ أو ماذا تشرب ٠٠٠

أهون على الجمل أن يدخل ثقب ابرة من أن يدخل الغنيجنة الله. •

اذا صفعك أحد على خدك الايمن أعطه خدك الأيسر ٠٠

وهي آيات تبارك الذل والخضوع والفقر ٠٠ وتلعن الغني والقـوة ٠٠ وتتخذ مكانها في صف العبيد المهزومن ٠

وحاءت المسيحية بفلسفة جــديدة هي فلسفة الإله المتجســـد ٠٠ والمسيح ابن الرب الذي يولد من عذراء دون أن يقر بها رحل ٠٠

وهذه القصة لها نظائر تشبهها في الديانات القديمة ٠٠ في الهند

قصة الاله كرشنا ٠٠ وفي مصر قصة الاله حورس ٠٠ وفي المكسيك قصة كتسا لكوتل ٠٠ وفي الاغريق قصة بروميثيوس ٠

وفى الصين كانوا يحتفظون بسمسجل يكتب فيه جميع الآلهة المتجسدة ، ويحفظ فى ادارة الاقاليم فى بكين ٠٠ وبلغ عدد الآلهة الذين منحوا حق الحياة على الارض مائة وستين الها ٠٠

وهكذا تتشابه الاديان وترتبط بعضها بالآخسر ٠٠ حتى فى أعيادها ٠٠ فعيد الفصح هو عيد عشتار عند البابليين ، وعيد الميلاد عند المسيحيين هو عيد فرعونى خاص بمولد الشمس وتحسركها شمالا عند الانقلاب الشتوى ، والتعميد عند المسيحية هو التكريس القديم فى الأديان البدائية حينما كان الصبى يغمس غمسا تاما فى الماء تكريسا لحياة الشباب ٠

## \* \* \*

وقد تطورت المسيحية بدورها ٠٠ وقامت على أساسها كنيســـة قوية ٠٠ تمول من أسفل ــ كما يقول فولتير ــ وتحكم من أعلى ٠٠

وهذه الكنيسة هي التي بلغت يوما ما من القوة بحيث كانت تملك معظم أراضي أوربا ٠٠ وهي نفسها التي وقفت في طريق المعرفة والعلم ٠٠ فنفت العالم الفلكي كوبرينيك ٠٠ وعندبت جاليليو ، وحرقت برونو حيا مشدودا الى سارية في الميدان العام ٠٠

ولكن سرعان ما تحللت ودب فيها الفساد ، وبلغ من انقسام البروتستانتية ان بلغ عدد مذاهبها أكثر من ثمانية عشر مذهبا ، وتحارب بعضها البعض ، أمثال ، التنصيريين ، والاتحساديين ، والانجليين ، والمنهجيين ، والمسيخيين ، والبدائيين ، والمجمعيين ، والمقسين ، والحوان النهر ، وغيرهم ، وغيرهم ، وغيرهم ، وغيرهم ، و

وفى الاحصائيات الإخيرة ٠٠ تتكلم الارقام بأفصح مما يتكلم التاريخ ٠٠ فبين سكان باريس الذين يبلغون أكثر من اثنين مليون كاثوليكى ٠٠ مائة ألف فقط يؤدون صلىلة الفصح ٠٠ وبين ٤٣ مليون كاثوليكى فى فرنسا لا يتقدم للاعتراف الا ٢ مليون فقط ٠٠

وفى استفتاء قامت به جريدة ديلى نيوز فى لندن اتضع أن ١٣ ٪ من القراء ملحدون وأن ١٥ ٪ ينكرون الوهية المسيح وأن ٦٠ ٪ ينكرون الصحة التاريخية لسفر التكوين ٠٠ ومن بين عشرة آلاف قارىء لم يؤكد صحة الأسفار الخمسة الا ٨٨ فقط ١٠٠

ان الاديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الاغريق ، وهناك صفحة ثانية في طريقها لأن تطوى ٠٠ والسبب هو نفس السبب في الحالين ٠٠ هو العسلم وتطور الوعي وظهور المعارف الجديدة ٠٠ وهناك اسمان كبيران حملا لواء هذا التطور ٠٠ هما كوبرنيك ٠٠ وداروين ٠٠

ان الارض التي كانت في التوراه مركز الكون تدور حولها الشمس ٠٠ والنجوم ويرعاها الرب بعينه التي لا تنام ٠٠ وآدم الذي كان أبو البشر قد تغير كلاهما في يد كوبرنيك وداروين

أثبت الاول أن الارض ذرة تراب بين ملايين الاراضى ٠٠ مبعثرة في الكون ٠٠ وانها تدور كالحادم في فلك الشمس ٠٠ وليست مركزا للكون على الاطلاق ٠٠

وأثبت الشانى ان الانسان حلقة فى سلسلة مخلوقات يتطور الواحد منها الى الإخر • من الاميبا الى الذبابة الى السكلب الى الحمار الى القرد الانسان الى شكسبير • • حيث تتشابه الصفات التشريحية فى الجميع • •

واثبت بالطريقة نفسها أن الحياة صراع ٠٠ وان البقاء للاصلح



وليس البقاء لمن يدخل الكنيسة ٠٠ وان السماء قد تركت الارض بمن فيها ينطح كل منهم صاحبه بقرنيه ٠٠

وزاد فى تحلل الانسان من المقدسات القديمة ظهور الآله ٠٠ والقوة الهائلة التى وجدها الانسان فى يديه وساقيه وعقله ٠٠

فبدلا من الكاهن الذى كان يدخل الغابة ليمجد جمال ألله ويصلى، أصبح الرجل العصرى يدخل الغابة ليقطع الاشجار ويصلنع ورق الصحف • وينشىء مدينة • ويمد خطا حديديا ، ويضع فى المياه كبريتات النحاس ليقتل القواقع • ويضع فى الارض نترات الصودا ليخصب الزرع • ويستخرج القوى الكهربائية من مساقط الماء • وينقب عن الحديد والفحم والجاز والذهب فى باطن الارض • •

وطالب الكيمياء أصبح يلهو بالعالم الذى ينحل ويتركب تحت بصره كل يوم دون أن يذكر اسم الله ٠٠

وطالب الفلسفة فتح عينيه على قصة الاديان لاول مرة وقد وضعت أمامه فى حلقات متتابعة امتزجت فيها الخرافة بالحقيقة . .

والمدارس التي كانت تنفق عليها الكنيسة لتعلم اللاهوت والشعر • • تحولت الىمعاهد للجبر والرياضيات تنفقعليها منحة روكفلر

والقوانين التي كانت تصدر عن البابا أصبحت تصدر عن أعضاء الشيوخ والنواب ومجالس العمد ٠٠

ان كل ما تبقى من الإديان هى الايام المقدسة التي تحولت الان الى الحازات وأيام راحة ٠٠

ان سقراط الذي حطم ديانة الاغريق لم يعدم له أخوة في عالمنا الحديث • والاثمل الوحيد الباقي للدين هو أن يقيم معبده في عالم الحقيقة الذي أنشاء كوبرنيك وداروين وفولتير وسبنسر ، وكانت

« اللـــه »

وشو ٠٠ ويحترم الصدق العلمى البسيط ٠٠ ولا يحتمى بعالم اللا معقول ٠٠ فالرب الذي لا يحترم عقلا صنعه بيديه ٠٠ يعطينا العذر في ألا نعبده ٠٠

## \* \* \*

ان الله فكرة ١٠٠ انه فكرة فى تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الإديان ٠

الله في العقل الحديث ٠٠ معناه الطاقة الخام التي في داخلنا ٠٠

الله هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم ، وفي الإفلاك ٠٠ هو الحيوية الخالقة في كل شيء ٠٠ أو بعبارة القديس توماس ، الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح انسانا ٠٠ ومازال يتحول ٠٠ وسيظل يتحول الى مالا نهاية ٠

والعلم بهذا المعنى الجديد عبادة ٠٠ والفن عبادة ٠٠ والفلسفة. عبادة ٠٠ لانها ادراك لهذا الاله بوسائل مختلفة ٠٠ واحساس به من زوايا مختلفة ٠٠

والمعبد بهذا المعنى الجديد برلمان حر ومدرسة عصرية تضم كل الآراء وتحترم كل الآراء ٠٠ وينضوى اليها جميع المختلفين تحت قانون واحد ٠٠ هو حب الحقيقة ٠٠

وشريعة هذا الدين بسيطة جميلة ، انها الولاء للحياة ٠٠ هل هناك مسلم أو مسيحى أو يهودى يخالفنى فى هذه الحقائق الاولية ٠٠ لا أظن ٠٠



شركة الإعلانات المصرية ٤٠ شايع سيادن - المستاعة . ت ٧١٧٠٠ شركة الإعلانات المصرية ت ٢١٠٠٠

• ان العقل البشرى يعلبه الخوف .. أنّه لا يستعليم أن يتصور المدم .. ولا يملك ثقسه من الغزع كلما فكر في الوت .. في هذه الهوة من التلاشي وهــو لا يطمئن حتى يفطى هذه الهوة بأوراق الشجر . . ويمسلاها بالتصمورات الجميلة .. وبالحور المسين .. .

## لغزما بعدا لموت

کل شیء حولنا یتغیر ۰۰ کل شیء یفنی ۰۰ الشیمس تأفل ۰۰ والورد یذبل ۰۰ والشیباب یموت ۰ والصخور تتآكل ٠٠ والدول تدول ٠٠

كل شيء ٠٠ حتى ماهنو ثابت ٠٠ كالجمال والحق والخير ٠٠ وسائر المثاليات ٠٠ تتغير هي الأخرى ٠٠ وتتبدل في معانيها مع تبدل المجتمعات والأزمان ٠٠ وتتبدل معها القواتين والشرائع والنظم ٠٠

كل شيء في حركة دائمة ٠٠ لاشيء يبقى على الأرض الا عــدم --البقاء ٠٠

من أين جاءت اذن فكرة الخلود ٠٠ من أين جاءت للانسان فكرة أن له روحا تهزم ٠٠ الفناء ٠٠ وتهزم التغير ٠٠ روحا تخرج من جسده مع الموت وتذهب الى عالم آخر لا موت فيه ٠٠

ليس صحيحا أن مصدر هذه الفكرة هي الاديان السماوية ٠٠ الثلاثة ٠٠ فالفكرة قديمة ٠٠ قبل اليهودية بآلاف السنين ٠٠

الفكرة صعدت من الأرض ، ولم تنزل من السماء ٠٠ صعدت من احتماجات الانسان ٠٠ ورغباته وضرورياته ٠٠ كان الهمجى يحلم وهو نائم ٠٠ أنه عبر البحر وذهب يصطاد ويصرع الوحش ويتسلق الشجر ويتعرض للأهوال ٠٠ وهو مازال في مكانه راقدا لم يتحرك ٠٠ وكان من الطبيعى أن يعتقد بعقله البدائى أنه لابد يتألف من شيئين ٠٠ جسم صلب وزوح طائرة ٠٠ تسبح عند النوم في عوالم أخرى ٠٠

وبدأ يفسر المُوتُ بانه خروج الروح لفترة مؤقتة ٠٠ والموت بأنه خروج للروح الى الأبد ٠٠

وفى قبائل « السيليبيز » كانوا يعلقون سنارة فى أنف المريض ليصطاد بها روحه اذا حاولت الخروج ٠٠ وكان العطس أسسد ما يخشونه ٠٠ فقد تندفع الروح خارجة من أنف المريض ولا تعود ٠٠ ولعل هذا هو السبب فى أننا الآن نبادر الى الذى يعطس فنقول له: أستغفر الله ٠٠ ويرحمك الله ٠٠ لعل هذه بقية من الخوف القديم تسربت الينا فى شكل مهذب ٠٠

واعتقد الهنود أن الروح تتناسخ ٠٠ وأنها تهجر انسانا لتحل في كلب ثم في دودة ثم في قديس ثم في شجرة ٠٠ وتظل تزاول نوعا من الخلود الأرضى بهذه الطريقة ٠٠

وقد انتشرت فكرة التناسخ غربا حتى بلغت ايطاليا ٠٠ حيث نجد فيتاغورس يقول : « لا تضرب هذا السكلب لأنى تعرفت فيه على صوت صديقي الذي توفي » ٠٠

وفى ألمانيا امتزج التناسخ بفلسفة نيتشه ، فنادى فى كتبه بمبدأ العودة الأبدية ٠٠ وارتداد الوجود فى دوائر متشابهة ٠٠

لم تكن فكرة الروح اذن من ابتكار الأديان السماوية ٠٠ وانما هى فكرة قديمة نشأت مع نشأة الانسان ٠٠ ثم تغذت على عوامل كثيرة مدت فى جذورها ومنحتها القوة والبقاء ٠٠ حتى وصلت الى حالتها الراهنة التى تشبه اليقين ٠٠

وأول هذه العوامل ٠٠ الأمل ٠٠

ان الحياة قصيرة وفرصها محدودة وامكانياتها قليلة ٠٠ ورغبة الانسان في نُفسِ الوقت لا حد لها ٠٠ فكان من الطبيعي أن يفكر الانسان في وصلة ثانية لحياته الدنيا ٠٠ ويتخيل حلقة أخرى ممتدة عبر عالم آخر ٠٠ لا نهاية لحيراته ٠٠

والعقل البشرى يعذبه الخوف ٠٠ كما يعذبه الأمل ٠٠

انه لا يستطيع أن يتصور العدم ٠٠ ولا يملك نفسه من الفزع كلما فكر في الموت على أنه هوة بلا قرار ٠٠ هوة من الانعسدام والتلاشي ٠٠ وهو لايطمئن حتى يغطى هذه الهوة بأوراق الشجر ٠٠ ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العين ٠٠

الأمل ١٠٠ الحوف ٢٠٠ لا ، ليس هذا فقط ١٠٠ ان الحياة على الأرض يكتنفها الفساد والظلم ١٠٠

ان الحير فيها يضيع ٠٠ والشر ينتصر ٠٠ والطغيان يحكم ٠٠ والملايين ترسف في أغلال العبودية ٠٠

لايمكن أن يكون الموت هو نهاية القصة ١٠ ان العقل يفترض عالما آخر ١٠ يجد فيه الظالم قصاصه ١٠ ويجد المظلوم جزاءه ١٠ عالما يقام فيه الميزان وتعاد فيه كفة الخير الى رجحانها ١٠

والطاغية الذكى لايعترض على قيام هذه العقائد التى وضعته سلفا في جهنم ٠٠ بل هو يشجعها ٠٠ وينفق على معابدها وكهنتها ، لانها توطد ملكه وطفيانه ٠٠ وتسلم له مجد الارض راضية ، بعد أن اختارت لها مجدا آخر بعد الموت ٠٠

لقد رضى العبيد بقبضة من دخان وثروة من الأحلام ٠٠ وتركوا للسيد أراضيه ٠٠ وهو لا يحلم بأكثر من هذا ٠٠ فلتقام المعابد باسمه وبأمواله ٠٠ ووباشرافه ٠٠ وليحرق البخور باسم الاله العادل ٠٠ القائم على الميزان بعد الموت ٠٠

والطاغية الذكي في حاجة الى سند من الغيب ٠٠ وحجة من

عالم الروح ليرسل بها ملايين من عبيده الى الحرب والموت ٠٠ وهو لهذا يشترى السكاهن ليخلع عليه لقب ابن الاله وابن الشمس ٠٠ تم يرسل شعبه بأمر الهى الى ميدان القتال ٠٠

لقد أثبتت الآخرة أنها عالم مفيد حقا للملوك والسادة ، وهي لهذا يجب أن تنمو وتتوطد ٠٠

والآخرة لا ترعى مصلحة الملوك والسكهنة وحدهم ٠٠ بل هي سلطة خلقية يستمد منها الشعب خيره وشره ٠٠

ان الفلاح لا يقتل ولا يسرق خوفا من الشرطى ، ولسكن خوفًا من جهنم ١٠ ان ميزان الحساب يطارده كالشبح وهو في حاجة الى هذه السلطة الروحية ، لأنه همجى لا يقتنع بالعقل وحده ١٠

وفى هذا يقول فولتير:

« اذا لم يكن الله موجودا فينبغى أن نوجده » ٠٠

ويقول نابليون :

« لو لم يكن البابا موجودا لكنت اخترعته » ٠٠

## ويقول بلوتارخ :

« ان نشوء مدینة بلا أرض تقوم علیها أسهل من قیام دولة بدون اله تعتقد فیه » ٠٠

لقد أدرك الثلاثة نشأة الروحية من الضرورة المادية ٠٠ وأن العالم الآخر أرضى ناشىء من الأرض ومن الحاجات الأرضية ٠٠ ولا دخل للسماء فيه ٠٠

بقى عامل أخير نفخ فى الروحية ٠٠ وأعطاها ذلك العمر الطويل ٠٠ هو غرام الانسان بالشعر والفن والدراما والموسيقى والقصص ٠٠ وولوعه بعالم المقدسات والأسرار والغوامض ٠٠



وقد رفعت الروحية فهم الحياة الى مستوى الأسرار المغلقة ٠٠ وكانت لغات الأديان حافلة بالتأنق الشعرى ٠٠ والقصص الطريف والبيان والبلاغة والجمال اللفظى ٠٠

الامل ۱۰ الخوف ۱۰ الظلم ۱۰ الضرورة السياسية ۱۰ الضرورة الخلقية ۱۰ سيطرة الفن والجمال الشعرى والغموض على أعصاب الانسان ۱۰۰

كل هذه عوامل قامت عليها فكرة الروح ٠٠ واذا كان لهدا التسلسل نتيجة بسيطة مباشرة ، فهى أن هذه الفكرة ليست من قبيل اليقينيات الثابتة التى لا تقبل الجدل ٠٠ وانها هى نتيجة عملية لظروف ٠٠ وانها سيوف تتغير وتسقط بتغير الظروف وسقوطها ٠٠

ان الفهم العصرى للنفس البشرية يدل على أنها موقوتة خاضعة للزمان والتغير والموت خضوع البدن ٠٠ وأن العقل ليس شيئا سابحا في الهواء ٠٠ وانما هو مرتبط بالمخ كارتباط النور بالسلك المكهرب الذي ينبعث منه ٠٠

ليست هناك نفس منفصلة عن الجسم ٠٠ وانما النفس ظاهرة من ظواهر الجسم ٠٠ انها كالحوارة المنبعثة من الفرن ٠٠ اذا انطفا الفرن وتحول الى رماد ٠٠ انطفأت وضاعت ٠٠

ان العقل والجسم ينموان معا ويفسدان معا ٠٠ وحقنة من خلاصة الغدة الدرقية تستطيع أن تحدث آثارا عقلية في طفل مصلب بالبلاهة نتيجة لنقص هذه الغدة ٠٠

والـكلوروفورم يستطيع أن يمحو التفكير عن طريق تأثيره في المخ . . ويستطيع أن يحول المريض الى حيوان غير واع يرفس برجليــه على مائدة العمليات . . .

والشخصية تنحل وتتفكك بالشيخوخة نتيجة لتفكك أليساف الترابط الموجود بالمنح ٠٠ وحين تفسد الأعصاب وتفنى بعد الموت ضوف تفنى الذات الخاصة لصاحبها كنتيجة طبيعية منطقية ٠٠

ان الشخصية ليست سوى انفصال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية ٠٠ بعضها موروث فى شكل غرائز ٠٠ وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية ٠٠ وهذه — الممارسة تسجل فى المخ وتنطبع على الذاكرة ، فاذا انتهى المخ ٠٠ وتعفنت خلايا الذاكرة ٠٠ فلا محل لافتراض بقاء آخر روحانى لهذا الترابط المادى البحت ٠٠

## وهناك مسألة أخرى ٠٠

ان الشخصية ليست واحدة ٠٠ وانما هي سيل من الشخصيات المختلفة ٠٠ لا تنقطع عن الجريان ٠٠ فشخصيتي في سن العاشرة غيرها في سن الثلاثين ٠٠ وفي كل لحظة عناك شيء يضاف الى نفسي ٠٠ وشيء ينقص منها ٠٠ فأية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ؟ مرملي هم من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ؟ مرملي هم من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ؟ مرملي هم من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ؟ مرملي هم من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ؟ مرملي هم من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى الجحيم ي

وهناك انقسامات مرضية تحدث أحيانا فى الشخصية ، فتؤدى الى الشخصية المزدوجة ٠٠ وحينئذ تبيدا مشكلة أخرى ٠٠ هى أيهما يذهب الى العالم الآخر ٠٠ دكتور جيكل أو مستر هايد ؟ ٠٠٠

ان الميكروب مربوط بالدودة ٠٠ مربوط بالسمكة ٠٠ مربوط بالبقرة ٠٠ مربوط بالبقرة ٠٠ مربوط بالآدمى فى سلسلة واحدة لا تختلف الا فى المرتبة الحيوانية فقط ٠٠ واذا كان للانسان روح فمن الطبيعى أن يكون للقرد روح ٠٠ وللكلب روح ٠٠

وانها لنهاية طبيعية اذن ٠٠ أن يبعث الانسان حيا بعد الموت هو والدودة التى فى بطنه ٠٠ والقملة التى فى رأسه ، فهكذا تعنى روحية الأديان ٠٠

لقد سمعنا عن وسطاء دجالين ٠٠ يدعون القدرة على استحضار أرواح الموتى ٠٠ ويدعون أن معهم سندا من العلم ٠٠

ان المــانع الطبيعى هو أن الظلام ضرورى للاحتيال وخفة اليد ٠٠ ولهذا كان ضروريا للأرواح ٠٠٠

وفى قضية السيدة كراندون الوسيطة العالمية ٠٠ قرر هودينى ومكدوجال بأن الظواهر الروحية التى قدمتها السيدة هى محض دجل ٠٠ ومنح هودينى عشرة آلاف دولار مكافاة لـكل من يثبت ظاهرة روحية واحدة تحت شروط علمية ٠٠

وقام ولیم جیمس وسیر أولیفرلودج ومدام سدجویك باختبار وسیطة عالمیة أخری هی مدام بییر وقرروا كذبها ۰۰

وقام برجسون وكورى ومدام كورى باختبار مدام بلادينو التى كانت تدعى تحريك الكراسى بدون لمسها ، واختبرت نفس السيدة بعد ذلك فى هارفرد ٠٠ وثبت أنها كانت تحرك الكراسى فى الظلام حقيقة ٠٠ ولكن بحركات سريعة من يدها ٠٠

ان دعوى الخلود الشخصى لا يسندها العلم ٠٠ ولم تعد تسندها س

ان الانسان متجه بسرعة الى تحقيق العدالة فعلا على الأرض.

وفى القريب العاجل ســوف يستغنى عن اقامة ميزان آخر بعد

لقد تطورت العبودية الى اقطاعية ثم رأسمالية ثم اشتراكية ٠٠ مؤكدة ارادة البشر في تحقيق عدالتهم بدون حاجة الى تدخل الآلهة ٠٠

وقد هزم الانسان الخوف ٠٠ وأصبح يبنى آماله على المعقولات ٠٠ لا من الخيالات ٠٠ وبدأ يستمد أخلاقه من وعيه الاجتماعى ٠٠ لا من خوفه من جهنم ٠٠

لقد فشلت الروحية في اقامة صرح الأخلاق ٠٠ وهذه هي الحروب الصليبية وحروب البروتستنت والسكاثوليك وعدوان اسرائيل ٠٠ قد قامت ومعها آلاف البشاعات والفظاعات باسم الدين ٠٠ قامت لتدل على أن الأخلاق مسألة عقل ووعى ، وليست مسألة ديانة والمان روحاني ٠٠

لم يعد نابليون في حاجة الى اختراع البابا ٠٠ ليبعث الاطمئنان في النفوس وليبعث الطاعة والنظام بين جنوده ٠٠

ان الطاعة الآن تتم على أساس الاقتناع والعقل ٠٠

أنا لا أقول ان معرفتى تمتد الى ما بعد الموت ٠٠ ولا أستطيع الجزم بحقيقة معينة بعد موتى ٠٠ ولكني أقول: أن الدواعى الاجتماعية التى استلزمت افتراض بقائنا بعد الموت قد انتهت ٠٠

لم يعد هناك داع للاستمرار في عقيدة فقدت ساقيها ٠٠

لقد بلغنا من الشجاعة ٠٠ أننا نستطيع مواجهة هذه الحقيقة البسيطة الجديدة ٠٠ أننا نموت فعلا ولا يبقى أثر الشخاصنا ٠٠

ما الذي يبقى اذن ٠٠ وما السر الحقيقي في احسساس الخلود في داخلنا ؟

ان كل واحد منا كالخليسة فى جسد المجتمع ٠٠ مثل كرم الدم البيضاء فى الجسم تخرج لتموت فى معركة مع الملاريا ٠٠ ليعيش الجسم ويتغلب على المرض ٠٠

اننا فى اندفاعنا فى عمرنا القصير لنحقسق ارادة مجتمعنا ٠٠ نحس فينا بارادة السكل ٠٠ نحس بأننا نساهم فى صحة المجتمع وبقائه ٠٠ ومن هنا كان احساسنا بالخلود ١٠ لأن السكل خالد فعلا باق فعلا ٠٠ والذى يموت هو نحن ١٠ الاجزاء الصغيرة ١٠ كرات الدم التى يدافع بها جسم المجتمع عن نفسه ٠٠

ان الوجود ٠٠ تنبض في داخله طاقة أولية لها صفة الخلود ٠٠ حركة ٠٠ دوامة ٠٠ تظهر لنا بأشكال لا نهـــاية لها : الماء ، والتراب ، والنار ، والهواء ٠٠ كلها أشكال مختلفة لهذه الحركة الأولمة ٠٠

ان دوران العجلة فى المعمل يستطيع أن يولد حرارة وكهرباء وضوءا ومغناطيسية ٠٠ وعديدا لا حصر له من الظواهر المؤقتة ٠٠

والانسان أيضا ظاهرة مؤقتة ٠٠ وهو يموت كغيره من الظواهر ، والذي يبقى على الدوام هو هذه الطاقة الأولية ٠٠ ذلك النشاط الدائم والفعل الخالص الذي قلت في مقال سابق : انه الله ٠

نعم ٠٠ الذي يبقى هو الله ٠٠ هو السكل ٠٠ أما الجزء فيفني الى غير رجعة ٠٠

الانسان يموت ٠٠ والقرد يُموت ٠٠ والعصغور يموت ٠٠ وتبقى الحركة الخالقة التى تسرى فى الجميع ٠٠ تبقى لتخلق من جديد صورا جديدة مبتكرة ٠٠ ثم تفنيها لتخلق غيرها ٠٠

منذ ثلاثة آلاف سنة والانسان يحلم بالطيرآن في الجو ٠٠ وفي الحرافة الاغريقية طار ايكاروس في الهواء ٠٠ ولسكن أجنحته التي

كانت لاصقة بالشمع ذابت تحت أشعة الشبمس •• فوقع في البحر ومات ••

ولم يمنع هذا ليوناردو دافنشي من أن يحلم هو الآخر بالطيران ويكتب في مذكراته هذه الكلمة الغريبة : « سوف تكون أجنحة »

ولـكن ليوناردو دافنشى مات ٠٠ ومات من بعده ملايين ٠٠ وظل كل واحد يحلم ويموت ٠٠

وأخبرا طار الانسان

لقد نجعت الحياة أخيرا ...

أخفق الفرد ٠٠ ونجح السكل ٠٠

مات الفرد ٠٠ وعاشت الارادة السكلية ٠٠ وهسنا هو الخلود الحقيقي ٠٠

ان كمية خلود الفرد عى مدى مايضيفه للسكل ٠٠ للمجتمع ٠٠ للانسان ٠٠ لأن الانسان باق ٠٠ أما الفرد فميت ٠٠ ومن خلال ارادة الانسان ٠٠ وارادة الحياة العامة يحس الفرد بخلوده الحقيقى ٠٠

ان هذه العقيدة لتبدو أجمل بكثير من عقيدة الخلود الشخصى ٠٠ وسعوف تحل محلها مع الزمن ٠٠ ومع تطور الانسان الى مرحلة النضج والاكتمال ، وحينئذ سوف ينظر الانسان خلفه ٠٠ ويضحك ملء شدقيه ٠٠

نعم ٠٠ ما أجمل الحياة ٠٠ خصبة تتجدد ٠٠ فى ابتكار دائم ٠٠ وما أضيق الحياة التى تكرر نفســها فى نسختين من عالمين اثنين ٠٠ لسبب بسيط ٠٠ هو أن الانسان مغرور ، لا يقبـــل أبدا أن يموت كما تموت العصافير ٠

اننا نضم نوافننا في الجهة الشرقية
 لتدخل منها الشمس . ولكن الشمس لا
 تبزغ منالشرق لتكون فيمواجهة نوافلنا

### السيب

شيء في الدنيا له سبب ٠٠ الباب يصفق لاأن الريح تهب ٠٠ والريح تهب لاأن مناك تخلخلا في طبقات الجو ٠٠

وهناك تخلخل في طبقات الجو لاختالاف درجات الحرارة

كل شيء سبب لما بعده ٠٠ ونتيجة لما قبله ٠٠

وينتج عن هذا سؤال طبيعي ٠٠

كيف يكون الله فى قلب الـكون ٠٠ وكيف يقـال انه حـــركة الـكون وقانونه ٢٠٠

أمن المعقول ان تكون هناك حركة بلا محرك ونظام بلا منظم ٠٠٠ وحدث كونى عظيم اسمه الوجود ٠٠ بدون موجد ٢٠٠

كيف يكون الله هو الـكل ٠٠ والـكل بلا سبب ٠٠٠

السماء والبحر والارض والنجوم والفلك العظيم الذي يدور في دقة الساعة ١٠ الا يحتاج كل هذا الى صانع ومهندس ٠٠

000

و كتب للجبيع ،

منطقى ٠٠ فقانون السيبية الذي يقول بترابط الحوادث في سيلسلة من الاسباب والنتائج هو مجرد ملاحظة علمية مأخوذة من وقائع جزئية ٠٠ وهو ينطبق على حوادث مفككة في نطاق حواسسنا ٠٠٠ ولكنه لا ينطبق على حدث كلي ٠٠ لأن الكل غاية وسبب في ذاته ولا يحتاج الى سبب من الخارج ٠٠

التفاصيل الدقيقة في حياتي لها سبب ٠٠ ولكن الوجود في مجموعه مكتمل مستغنى عن الاستباب ٠٠

أنا أتعاطى الاقراص المنسسومة لانى لا أنام ٠٠ وأنا لا أنام لانى أحب ٠٠ وأنا أحب لائن هناك غريزة جنسية تعمل فى داخسلى ٠٠ والغريزة تعمل فى داخلى لتدفعنى الى التناسل ٠٠ والتناسل هو الوسيلة للبقاء ٠٠

والبقاء والوجود غايات نهائية تفسر كل شيء ٠٠ الوجود هـو التحقق ٠٠ وهو يبتلع في داخله الاجزاء وأسـبابها ٠٠ ويفسرها جميعا ٠٠ والذي يسأل عن سبب له كمن يسأل ٠٠

لماذا تبدو الاشياء المتساوية متساوية ٥٠٠

اننا نضع نوافذنا في الجهـة الشرقية لتدخل منهـا الشمس ٠٠ ولكن انشمس لاتبزع من الشرق لتكون في مواجهة نوافذنا ٠٠

ان قانون السببية يفسر حياتنا الحسية المحدودة فقط ولكنه لا ينطبق على الكون ككل ٠٠

والخطأ المنطقى الشانى ٠٠ ان كلمة من الذى خلق الـكون ٠٠ معناها ان الـكون كان معدوما فى البداية ثم خلق ٠٠ وكيف يكون لمسدوم كيان ٠٠

ان العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ٠٠ ولايصح القول بأنه كان ٠٠

وانعدام السكون دعوى في حاجة الى برهان ٠٠٠ بعكس وجوده فهو بديهي ٠٠٠

ان الذي يلقى السؤال يلقى في داخله حقيقة غير منطقية ودعوى تحتاج الى دليل ٠٠

بعكس المنطق البسيط الذي يقول ٠٠ ان الوجود موجود ٠٠ والعدم معدوم ٠٠٠ فالوجود اذن ممتد إلى الابد والازل ٠٠٠ ولم يكن منعدما في أي وقت حتى نسأل ٠٠ من الذي خلقه ٠٠

#### 000

وتبقى بعد هذا ٠٠٠ الدعوى التى تقول ان العقل البشرى محدود و وانه كأى حاسة من الحواس يقف عند نطاق معيين من المدركات لا يتعسداه كالعين التى لا تدرك الاشسسعة تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية ٠٠ ومن هنا كان البحث فى الله عن طريق عقلنا المحدود نوع من الشمطط ومحاولة لادراك الكامل عن طريق الناقص ٠٠

وأنا أعتقد ان هـــذه حجة على أصـــحاب الدعوى أنفســـهم ٠٠٠ وتطبيقها معناه ٠٠٠ ان حججهم لا يؤخذ بها لانها من نتاج العقل ٠٠٠ والعقل تافه ناقص عاجز إلى آخر هذا الفهم الذليل المخجل ٠

انه أسلوب يحط من كل جهدد انسانى بما فى ذلك جهدهم وتفكيرهم ٠٠

وهم بعدد هددا واقعون في خطأ جوهري ٠٠ فالعقدل ليس

فمنذ ألف سنة كانت الاشعة فوق البنفسجية ٠٠ والاشعة تحت الحمراء خافية على العقل ٠٠ ولكنها الاتن بفضل الترمومتر والفيلم الحساس في نطاق ادراكه ٠٠٠ وبعد ألف عام سيكتشف العقلل مئات الحقائق الاخرى ٠٠٠

ان العقل محمدود في الزمن الجمامد الواقف ٠٠ ولكن الزمن يتحرك ٠٠ فتتساقط المجهولات الواحد بعد الآخر ٠٠

ان الحاجز الذى يحد العقل حاجز متحرك ٠٠ يتقهقر باستمرار ٠٠ وهم يتصورون لحظة زمنية واحدة ويستخرجون منها حكما عاما خاطئا عن عجز العقل ٠٠

انهم مطالبون بنظرة شاملة الى التاريخ ٠٠ وسيدركون ان العقل يتقدم ٠٠ بل يقفز ٠٠ ويطير في الزمن ٠٠

لقد أعطانا العقل ميكرسكوبا ٠٠ وتلسكوبا ٠٠ وأشعة اكس ومقاييس الكترونية ٠٠ وكل هله الوسائل هتكت الستر ومدت ادراك الحواس ملايين الاميال ٠٠ وملايين السنين الضوئية عبر الفلك ٠٠ وما يزال انعقل يعطينا ٠٠ وسيطعينا وسائل لاحد لها ٠

والقائلون بأن الوجود محسدود ٠٠ واقعون في خطأ أكبر ٠٠ فالوجود غير محدود اذ لا يحد الوجود الا العدم ٠٠ والعدم معدوم كما قلنا ٠٠ ومن هنا كان الوجود غير محدود وممتد إلى مالا نهاية ٠

■ كانوا يقولون لى ان البحث فى الله اضاعة للوقت فى مشكلة نظرية مجردة .. وان الاجدى بى ان افكر فى الحاجات اللحة اللموسة حولنا .. وكنت اعتقد دائما انهم على خطا .. وان الله ليس رمزا مجردا ٠٠ وانها هو احدى هـله اللجبات التى تلح علينا كل يوم فى السوقوالدكان والمبد وهيئة الإممالمتحدة وقدائبتت الإحداث انى كنت علىصواب ●

# الله. والساية العالمية

كان موسوليني يقول أيام العلمين انه يزحف الى الاسكندرية ليحمى حمى الاسلام ٠٠ وان الغزو الايطالي ليس عدوانا وانما هو في الحقيقة نوع من الحج ٠

وكذلك كان الانجليز يقولون حينما كانوا يضربون طوابى الاسكندرية بعد حادثة المالطى ٠٠

كانوا يقولون انهم يحمون المسيح ورعاياه بقنابل الاسطول · وأمريكا اليوم تقول انها تحمى الشرق من الالحاد بضربه بالاسلحة الذرية الصغيرة · ·

ما السر في هذا الحرص الغريب من الدول الاستعمارية الحبرى على ادياننا ·

انها ادياننا نحن في النهاية ٠٠ وأنبياؤنا ٠٠ الذين عاشوا لنا وماتوا لنا وتركوا ارثهم الروحي لأجدادنا ٠٠

ان في الائمر سرا ٠٠

لقد كانت من المصادفات السيئة ٠٠ ان ينبوع الوحى والكتب السماوية كان ينبوع البترول في نفس الوقت ٠٠

كان هذا سببا كافيا ليقرأ أصحاب شركات شــــل وفاكوم ٠٠ القرآن والانجيل والتوراة جيدا ٠٠ ويحفظوها عن ظهر قلب ٠٠

ان أحسن طريقة يجيد بها اللص سرقاته هي أن يدرس نفسية ضحيته ٠٠

ومن خلال كتبنا الدينية درس أصحاب شل وفاكوم نفسياتنا ٠٠ وعرفوا كيف نفكر ٠٠ واكتشفوا أن فينا نقطة ضعف وحيدة يستطيعون التسلل منها الى جيوبنا والى قلوبنا دون أن يكبدوا أنفسهم مشقة الاقناع والمنطق ٠٠ هى الدين ٠٠ فنحن فى الشرق نناقش كل شى الا مسألة الله ١٠٠ انسا نعتبره فوق الجددل ٠٠ وفوق الواقع ٠٠

ان التأشيرة الدينية جواز مرور لائي شيء الي قلوبنا ٠٠

ومن هنا كان مارشـــال بالبو فى طبرق والعلمين يختم جنوده ودباباته بختم اسلامى ليدخل الاسكندرية بالطبــل البــلدى ٠٠ وكانت انجلترا تطلق قذائف من الاناجيل على المصريين قبــــل ضربهم بالقنابل ٠٠

ولنفس السبب تطبع السفارات الآن ألوف المنشورات تمزج فيها أرادة الله بارادة ايدن وموليه وآيزنهاور، وتجعل من الاستعمار وصيا وقيما على شئون المساجد والكنائس والبطرخانات ٠٠

انها تدخل الينا من الباب الوحيد الذي لا يقف عليه حراس ٠٠ من باب الله ٠٠

وهذا يدعو جميع الكتاب والمفكرين بما في ذلك المشايخ العتاة

فى الدين ١٠ أن يفكروا من جديد ويتكتلوا لسلم هذا الباب الذى يتسلل منه الموت والدمار ١٠ الى جماهير سنج يصلون الفجر كل يوم بقلب طيب ٠٠

ان الله ليس فوق الجدل ٠٠ وليس فوق العقل ٠٠ وليس فوق الواقع ٠٠ وليس

ان الله هو العقل وهو الواقع وهو مجموع القوى الــــكونية التى تعمل لخيرنا فى كل وقت ٠٠ وهى قوى تقبل المراجعة والتفكير وانبحث والتطور ٠٠

وحينما يقول آيزنهاور ان الكونجرس مجتمع لحماية الشرق من الالحاد ٠٠ فعلى الشيخ عبد الرحمن تاج أن يقدول على الفود ان الانزهر مجتمع لاباحة التفكير ولاعلاء شأن العقل ٠٠ وأن الانزهر لا يخشى الالحاد ٠٠ وأن الله أقرب الى الذين يجتهدون في فهمسه من الذين يؤمنون به ايمانا أعمى ٠٠ وأن الاديان الحقيقية لا تشحن الى موانينا الشرقية على بوارج الاسطول السادس ٠٠ وأنما هي حقوقنا وميراثنا ونبات أرضنا ومن حقنا أن نناقشها ٠٠ وأن الله الذي يدافع عنه آيزنهاور ليس هو أنه الاسلام ولا اله المسيحية وأنما هو عضو في مجلس أدارة شركة الزيت العراقية ٠٠ وقد استقطناه من حسابنا من زمن طويل ٠٠

ان الهنا يقدس بالتفكير فيه ٠٠ ولا يستمد قداسته من الجمود ٠

اننا نعلن سقوط الرب الوتنى الذى يدعو له آيزنهاور مم الرب الذى اقام له عرابى حلقه الذكر ٥٠ ونعلن أيضا أن دفاع الغرب المزيف عن أدياننا ما هو الا دفاع عن غبائنا ٠٠

انهم يريدون منسا أن نظل تائهين في ضسباب البخور نرقص وفي حلقات الزار • انهم يريدون منـــا ما هو أقدس من جميع الاُديان ٠٠ يريدون حرياتنا وأقواتنا ٠٠ وأولادنا ٠٠ وبناتنا ٠٠ وأجيالنا القـادمة ٠٠ الورقة التي يستعملونها في لعبهم المغشوش ٠٠

انهم يستعملون كلمة ٠٠ الله ٠٠ في السمياسة الدوليك كما يستعملون الجوكر ٠٠ ونحن لدينا رقة جديدة أقوى من غشهم ٠٠ اسمها المنطق ٠٠ وللمنطق يخضع كل شيء عنــــدنا من منشورات السفارات ٠٠ الى الكتب المقدسة ٠٠٠

انهم يقولون ان الوحدة العربية وحدة دينية وهذه خدعة يريدون بها تحطيم هذه الوحدة ٠٠

ان الوحدة العربية لم تكن وحدة دينية في أي يوم من الاً يام ٠٠ وانما كانت على الدوام وحدة جغرافية ووحدة ظروف ٠٠ ووحسدة مظالم تشترك في حملها شعوب مستقلة لتواجه بها غولا واحدا هو الاستعمار ٠٠

ان الدين عندنا علاقة بين المواطن وربه ٠٠ وكل متدين حر في تصور هذه العلاقة وفهمها كما يحب ٠٠ انها مسألة من صميم مسائله الشخصية ٠٠ ولا علاقة لها بالسياسة ٠٠ ولا بالقومية ٠٠ ولا بالوحدة العربية ٠٠ وكل من يخرج بهذه العـــلاقة من بساطتها الشخصية الى خضم الاحداث العالمية ٠٠ ويستخدمها ليخدع بها الجماهير . ويمزجها بالسم والديناميت . ويبرر بها مشاريعه العدوانية مشعوذ ونصاب ٠٠

ان أمريكا لاتحرص على أدياننا مطلقا والا لما امدتنا بدين رابــــع تنفق عليه وتطبع له الكتب والمنشورات هو دين ٠٠ شهود يهوه ٠٠

ان أمريكا تخشى من الوعى الجديد بين الشباب المتفتح في الشرق

• • تخشى من عشرة آلاف طالب فى الجامعة يستخدون الاسلوب العلمى فى حياتى وتفكيرهم • • ولهذا فهى تشحن لنا حمولة جديدة من الخرافة وتوزعها على السذج والاطفال مع الادوية والشكولاته والرشاوى الحقيرة • •

ان الله الذي تتحدث عنه أمريكا ٠٠ وتحمية بقنابلها الذرية هــو الشيطان بعينه ٠٠

أنها لعبة اسماء ٠٠

والحقيقة بعد تعريتها من الرموز ٠٠ والا قنعة هي كالا تى :

ان الاستعمار في معركة مع الوعى في مصر والبلاد العربية لتظل الفلسفة السائدة ٠٠ هي الفلسفة القدرية المتواكلة ٠٠ فلسفةالرضا بالذل وعدم مناقشة الاستعباد على أنه مصير مضروب عسلى أعناق الملايين من قبل قوة رهيبة اسمها الله ٠٠

ان الله قد وزع الانصاب والارزاق فخص الرجل الابيض بالصحة والجمال والذكاء والسيادة وخصنا بالذل والعبودية والاستجداء وعلينا ان نرضى ٠٠ فليست لنا حيلة ٠٠ وثورتنا على أوضاعنا الحاد لا يليق بماضينا العريق في التدين ٠٠

وهم لايكتفون بالتزييف وباختلاق أديان جديدة · · وانما يصدرون الينا أنواعا غريبة من العلوم · ·

فأمثال ادنجتون وجينز من العلماء يستخدمون العلم الموضوعي في تشويه الحقائق الفلكية ٠٠ وفي تأكيد قوى غيبية مجهولة تسييطر على مقدرا البشر

وأمثال فندلاى من فلاسكة الارواح يقدمون لنا أدلة كاذبة على وجود عالم خرافى نصفه من الارواح ونصفه من الشاطين والملائكة ٠٠٠

وكل هذه الكتب تتسلل كالمخدرات وتجد أرضها الخصيبة في اذهان الكثرة من القراء ٠٠

ودخان التصوف ما زال يعمى أبصار الشرقيين عن الحقائق و التصوف في هذا الوقت العصيب جريمة ٥٠ فنحن في حاجة الى الوضوح لنفضح المؤامرات الثقافية التي تحيط بعقولنسا كل يوم ولنكشف السم في كل كتاب والأفيون في كل نشرة ٠٠ والتصوف لايخدمنا ٠٠ أنه اسلوب حدسي تخميني يفسر الواقع بالشعروالخيال ويخضع الحقيقة للحالات الوجدانية ويعتبر العقل عاجزا عن فهسم الكون ٠٠ وهو ينتهي بأصحابه الى الخلط ٠٠ والتشويش والذهول ويلقى بهم في مستشفيات الامراض العقلية في النهاية

والحل الوحيد هو أن نكون فى توثب دائم ٠٠ وفى جبهة دفاعية متحدة يتعاون فيها المفكر الحر والسياسى اليقظ ٠٠ ورجل الدين العصرى ٠٠ لنكسر الدروع السميكة حول اعدائنا ونمزق عن وجوههم القبيحة النقاب ٠٠

## فنهرس

| •••   | ••• |     |             |       | ••• | ••• |                                         | •••   | •••   | <br><br>پ    | <br><br>الله<br> | ، حر<br>ص<br>رف<br>فی<br>فی                 | أنت<br>، اللا<br>الشم<br>ائل | لعــــ<br>طــق<br>هو<br>ســــ<br>ن ال        |
|-------|-----|-----|-------------|-------|-----|-----|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| •••   | ••• | ••• | •••         | •••   | *** | ••• | •••                                     | •••   | •••   | <br>         | <br>اللع<br>الله | ص<br>رف<br>فی<br>عادة                       | , الله<br>الشم<br>ائل<br>سب  | طــق<br>هو<br>ســـ<br>ن ال                   |
| •••   | ••• |     | •••         | ***   | *** | *** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••   | • • • | <br>         | <br>الله<br>     | رف<br><sup>فی</sup><br>مادة                 | الشر<br>ائل<br>سب            | هو<br>ســـــ<br>ن ال                         |
| •••   | ••• |     | •••         |       | ••• | ••• |                                         | •••   | ***   | <b>ب</b><br> | الله<br>         | <sup>فی</sup><br>مادة                       | ائل<br>س                     | ن ال                                         |
| ***   | ••• |     | ***         | ***   |     | *** |                                         | ***   | ***   |              | ***              | مادة                                        | ۔۔۔                          | ن ال                                         |
| •••   | ••• |     | •••         |       |     |     |                                         |       |       |              |                  |                                             |                              | •                                            |
| • • • | ••• |     | ***         | •••   | ••• |     |                                         |       |       |              |                  |                                             |                              |                                              |
| • • • |     |     |             |       |     |     |                                         | 4 4 4 | •••   | ***          | •••              | .رأة                                        |                              |                                              |
|       |     |     | •••         | •••   |     | ••• | •••                                     | •••   | •••   | •••          | ې                | سر                                          | العد                         | هب                                           |
| •••   | ••• | ••• | •••         | •••   | ••• | ••• | •                                       | ***   | •••   | •••          | •••              | سادم                                        | التق                         | نی                                           |
| •••   |     | ••• | •••         | * * * | ••• | ••• |                                         | •••   | 44.   |              | یر               | ۰                                           | الض                          | ىئى                                          |
| •••   |     | ••• | •••         | ***   |     | *** | • • •                                   | •••   |       | الة          | ب.ا              | Ĵ١ ر                                        | معنى                         | ول                                           |
| •••   |     | ••• | •••         | ***   | ••• | ••• | •••                                     | •••   | •••   | ***          | ك                | فس                                          | بل ز                         | تقت                                          |
| •••   | ••• | ••• | •••         | ***   |     | *** |                                         |       | •••   | وب           | لحر              | اج ا                                        | ه لعا،                       | وشتا                                         |
|       | ••• | ••• | ••• ••• ••• |       |     |     |                                         |       |       |              | الة              | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | العدالة                      | معنى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

## من احتى الات مندمنها عنى الآت

- ١٠ ـ ( الف ليسلة الجديدة ) : المجم وعة الثانيي للأستاذ عبد الرحمن الخميسي ... ( في الراة ) : مختار المزايا في 11 السياسة الأسبوعية للمرحوم الشيخ عبد العسزيز البشرى \_ ( غادیات رائحـــات ) : 17 مجمسوءة قصسص مصرية للأستاذ محمسود طاهر حقى ـ ( صانع الحب ) ، مجموعة 15 قصص واقعيسسة للأسستاذ احسسان عيسسه القسدوس ـ ( دمـــوع وضـحكات ) : 11 مجموعة قصص واقميسة للأسيستاذ حلمي مسسراد \_ ( عندما نحب المسراة ) : 10 مجمسوعة قصص واقعيسة للأسيستاذ عسساس حافظ \_ ( حاجى بابا الأصفهاني ): عن جيمس موريه للاستاذ مسسرسي الشسسسافعي \_ ( جرائم ومرافم\_\_ات ) : 14 مجموعة من أشهر القضايا للأسستاذ يوسسف حلمي ـ ( الطريق الى السيعادة ) • 14 عن الفيلسسوف الأمريكي هنرىلنك للصاغ ثروت محمود
- ... ( آبار في الصحراء ) : مجموعة قصص مصرية اللاسسستاذ محمدود كامل المحسامي \_ ( الفيساحك الباكي ( • أحاديث عن الشهورة المصرية للأسسستاذ فكرى أباظة \_ ( ألف ليسلة الجديدة ) : ٣ اخراج قصصى جديد يقدمه الأستاذ عبد ألرحمن الخميسي \_ ر نسيساء من خوف ): ٤ مجموعة من القصص المصرية للاستاذ سيعد ميكاوي \_ ( صــندوق الدنيـــا ) صوره فكاهية للمرحومالأستاذ ابراهيم عبد القسادر المازني \_ ( فرعسون المسسفير ) : محموعة من قصيص مصرية طلية للاستاذ محمدود تيمور \_ ( الشرق والفــــوب ) : مجمسوعة قصص للدكتور محميسة عبوض محمسنة ... ( قفيسايا الحب ) • مجموعة ٨ من أغرب وأمتع القضايا للدكتور فائق الجوهـــري \_ ( جيشــنا في فلسطين ) : تسسجيل تاريخي لحسرب فلسطين للصاغ السيد فرج

| الم _ ( اعرب ما رابك ) ، داده                                | }} _ ( القيار ): قصية فولتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حبيب جـــاماتي عن أعجب<br>ما شاهده في رحلاته القيمة          | ترجمها الدكتور طه حسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | م ، ( حكانات لمر ) : في سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥ _ ( أصول الحب ) . تلديسور<br>فائق الجوهري _ وهو تقديم     | الحربة والكرامة والعــــدانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لكتاب ( الألفية والآلاف )                                    | الاجتماعية للأستاذا حمدابوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵ _ ( ملك ضحد شحب ) :                                       | ٢٦ _ ( الكافحون ) : مجموعتان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صـــفحات خفيـــة عن                                          | سد ايطال الوطنية والفسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حيسساة فاروق الطاغيسسة                                       | للأستاذ عبد الرحمن الخميسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٩ - (حمار احكيم ): قصية                                     | ٧٧ _ (دنيا الراة): الدورالخطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فلسفية سأخره تتنسساول                                        | الذي تلعبه المرأه في حياة الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المحتموالمرىبالنقد والتحليل                                  | للاستاذ محمسود مسسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣ _ ( أرض الأحسلام ) : ملحص                                  | ٨٤ _ ( العقل والهوى ) • دراســة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دقيق وتحليـــل دائــــع                                      | نفسسة للحب لم يسبق نشرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لأربع كتيبات عاليسة                                          | للاستاذ احمد الصاوى محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١ _ (أدب الشعب) عرض جميل                                    | ٩٤ _ ( أسراد النفس ) : خلاصـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أخساد لأدب الشسسعب                                           | مسطة لاراء اسساطين علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| للأستاذ حيرم الفمسراوي                                       | النفس للاستاذ سلامة موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٢ _ ( أديب ) : بحث في الأدب                                 | ٥٠ - (طريق الحرية ): كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لعميـــد الأدب العـــربى<br>الدكتــور طه حســـين             | الوطنية الصادقة والكفاح في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1"1 " to 1 220 Ass 15.00 .                                   | سبيل التحرير والمحكرامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٣ _ ( في طلال المستقة ) مدارات الاستاذ احمد حسين واعترافاته | اه _ ( جواسیس وفدائیسون ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | سيجل لما يعسدت وداء<br>الستاد في الحروب السكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢ _ ( الحشيش ممنسوع ) بحث                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يجمع بين الثقافة والطرافة<br>عن الخيسيدرات وتأثيرها          | ٥٢ ـ ( بسمات ساخرة ) : صور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عن المحسستاذ مرزوق أحمسه                                     | من حياتك الواقعيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | للأستاذ محمود طاهر حقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| م٦ _ ( الجاسوسية الحمسراء ) :<br>أول كتــــاب من نـوعه       | ٥٣ _ ( الجريمة والعقاب ) : بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يكشف عن الجواسيس الروس                                       | مُن وأقع الحيساة في الجريمة للاستاذ محمد سيسعيد خضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 - 1- 1 - At 12 - A                                         | الاستاد الحياد المحاد ا |
| ٦٦ _ ( الضاحك البائي ) . حبف<br>جديدة للاستاذ فكرى أباظا     | <ul> <li>٤٥ - ( حكايات علميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٧ _ ( ٣٠ عاما في كفاح الجريمة )                             | المادق المادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسراد عن اغـرب حــوادث                                       | الأثر في الاكتشافات العميسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجريمة الواقعيـــة في مص                                    | ٥٥ _ ( المسوم والنفس ) : بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| للواء عبد النصف محمسو                                        | عن الصوم وتأثيره للدكتــود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . •                                                          | أمين مصيطفى عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**{**{

ـ ( قضایا جنسیة ) ، مجموعه ٦٨ ــ ( أدب الشسورة ) : عـرض من القضايا المثيرة التي وقعت لطلائع المفكرين الذين مهدوا بين يدى القضياء المرى لأكبر الشورات في التساريخ ٦٩ - ( ثورات التحرير الكبرى ) : ٧٩ - ( مسع النسساس ) : مقالات ممتعة في أحسوال بحث عن أكبر ثورات التحرير النساس وعاداتهم وامزجتهم في العالم الشرقي والفربي ، - ( أشــــاح وأرواح ) : القسسديم والحسديث ، وعن ۸. الأفلام والأجرام السسماوية مجموعة قصيص واقعيسة للسواء أحمسد شسسوقي من عالم الروح للأسسستاذ أحمست فهمي أبو الخبر - ( اطبسساء ومرضی ) : بحث - ( مـذكرات جحــا) : عن الطب وتاريخه والعسلاقة مجموعة رائعيسة من نوادر بسسين الطبيب والمسريض جحا ودراسية لعبياته للدكتسود فائق الجسوهري - ( نسساء العالم ) ، طباع - ( دحلة الى السماء ): النساء في جميع شعوب العالم دراسيات قصيصية للاستاذ الرحالة محمد ثابت للدكنسود ابراهيم مصسسطفي - ( جرائم جنسية ): مجموعة ۸۲ ـ ( نفــوس للبيع ) نقـــد قضسايا واقعيسة مشيرة وتحليل لعميد الآدب العسربي نظسرها القفسساء المصرى الدكتبور طه حسيسين في السينوات الاخسيرة - ( طريق الخطايا ) • مجموعة للدكتور محمد فايق الجوهري قصصه واقعيسة تتسم - ( صفحات مجهولة ) : ادق ٨٤ بالطابع المصرى الأصييل الأسراد عن الشسورة المصرية ٧٤ ـ ( أمة تبعث ) : للأستاذ أحمد للقسائمقام انور السسادات حسين عن رحلته الى الهند - ( ســاحر النسساء) -40 ومشاهداته في الحيــــاة مجمسوعة قصص عاطفيسة المسسرية الهنسسدية للأستاذ أمين يوسسف غراب - ( مع المجرمين ): حوادث - ( شيخ النافقين ) : 77 دهيبة لاقسى عصيابات نقهد وتحليسل للاسسستال الاجسسرام في ديف مصر أحمد المسساوي محمسد ـ ( حقائق واحلام ) : رحلات مع - ( فسيحكات ابليس ) : ۸٧ الزمن وقسراءة من السكتب قصة تصور اغراء الشسيطان للسسيد فتحى دضسوان للاسستاذ صلاح ذهني ٧٧ - ( مع الزمــان ) : مجموعة ٨٨ - (قصة الاطباق الطائرة): من قمست ابطسسال بحث وتحليسل للاسسستاذ التسسساريخ في الشرق عبد القسادر السسماعي

١٠٠ - ( احسلام صسعيرة ) : ٨٩ - ( راهيسة من الزمالك ) : للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي مجموعة قصسص رائعسة ١٠١ - ( في المسين ): للاسستاذ للأستاذ سيعد مكاوى عبسد المنعسم المسسساوى \_ ( قلب غانية ) • قصــــة تمسور حيساة الفانيسات ۱.۲ \_ ( میادیء واشـخاص ) : للاستاذ أحمسد بهاء الدين للاستاذ محمود تيمور ١٠٢ - ( الوجــــودية ) : ٩١ \_ (نساء أمام القضاء) ، للاستناذ أنيس منصيود للاسستاذ انور العمسروسي ٩٢ \_ ( ســـمية هـانم ) : ١٠٤ - ( قلب في لبنـــان ) : مجمسوعة قصسص مصرية للاستأذ آمين وسف غراب للاستئاذ يوسف جوهر ١٠٥ \_ ( مذكرات ضابط بوليس ) • (الجاسوسية والحب):مجموءة الاستناذ محمسد رفعت من اخطر قصص الجاسوسية ١٠٦ ـ ( کلهن عيوشـــــة ) : اللستأذ أديب اسكندر لأسسيدة صوفي عبد الله \_ ( خبير بالنســاء ) : باقة ١٠٧ - ( اللهب القصيدس ) : من روائع القصيص العالى للاستاذ انور احمسك للاستناذ عبسساس حافظ ١٠٨ - ( دماء لا تجف ) : للاستاذ \_ ( عشياق أمام القضاء ) -90 للدكتسور فائق الجسوهرى عبسسد الرحمن الخميسى ١٠٩ \_ ( مخالب وانيـــاب ) : \_ ( لاعبسات بالنسساد ) : 97 للاستاذ سيعد مكاوى للاستاذ محمود كامل المحامي \_ ( نهاية رجل ) : للامسيرالاي ۱۱۰ ـ ( آسرار معركة بور سعيد ) • محمد عبد الفتساح ابراهيم للاستاذ أحمسه حمروش \_ ( صـــوت باریس ) : ١١١ - لمسات ( بائعة الدموع) للصاغ للدكتــود طه حســين برتی بدار \_ ( عـــنادي الليــل ) : ١١٢ \_ الزواج والجنس للدكتــود للاسستاذ محمود البسدوى فائق الجوهـــرى

